# الحصنُ الحَصين

ِي كيد الشياطين

## تأليف

(أبوإسلام) صالح بن طه عبد الواحد إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن الأردن - عمان

#### بيني رائين الجعالج عين

#### مقدمة المؤلف

إن الحمدَ لله نَحمدُهُ، ونستعينه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالنا، من يهده اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونَ ۖ إِلَا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ وَهَا مَهُمَا عَمِرانَ]، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِولَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء]، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ﴾ يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَلُكُم وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ﴾ يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَلُكُم وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَلًا قَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب].

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هدي محمدٍ على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فهذه مجموعة من الخطب ألقيتها في مسجد إبراهيم الحاج حسن، تكلمتُ فيها عن تحصينات الإنسان من الشيطان.

وهذه الخطب من ضمن سلسلة من الخطب بعنوان:

#### الشيطان(١)

#### العدو المبين للإنسان

#### أساليبه، مداخله، اعتداءاته، الوقاية منه

اخترتها ووضعتها في هذا الكتاب، لحاجة الناس الماسة إليها في زمن كثرت فيه اعتداءاتُ الشيطانِ على بني آدم، لبعدهم عن دينهم، وعدم توكلهم على ربهم، - إلا من رحم الله - بَيَّنْتُ فيها وفصَّلْتُ كيف يُحصِّنُ المسلمُ نفسَه وأهلَه وبيتَه من هذا العدوِّ المبينِ وسميتها:

# الحصنُ الحصينُ من كيدِ الشياطينِ

سائلاً المولى في علاه القائلَ في كتابه: ﴿وَسَعَلُواْ اللّهَ مِن فَضَالِهِ ۗ ﴾ [النساء: ٣] أن يجعلَ عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وكلَّ من ساهم في هذا العملِ بجهدٍ أو نصيحةٍ يومَ القيامة، يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون إلا من أتى اللهَ بقلبِ سليم.

وأن يحفظنا والمسلمين أجمعين من كيد الشياطين

وكتبه أبو إسلام صالح بن طه عبد الواحد إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن

<sup>(</sup>١) وسيخرج هذا في كتاب قريباً -إن شاء الله تعالى- ويُرجع إليه لمعرفة هذا العدو المبين.

# تحصيناتُ الإنسانِ ضدَّ الشيطانِ الحصنُ الأولُ معرفةُ صفاتِ الشيطانِ

عبادَ اللهِ! يقولُ اللهُ عز وجل: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللّهِ بِإِذِ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَ يَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللّهِ فَضَمَّلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ وَكَفَى بِٱللّهِ وَكِيلًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ وَكَفَى بِٱللّهِ وَكِيلًا

أرسلَ اللهُ عز وجل رسولَهُ محمداً عَلَيْهُ بالهدى ودينِ الحقّ بشيراً ونذيراً، وأمرهُ أن يبشرَ المؤمنين الصادقين بالجنةِ والنعيم المقيم.

فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥].

وأمرهُ كذلك أن يبشرَ الكافرين المعاندين بالنار والعذاب الأليمِ فقال تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللهِ التوبة].

و إبليسُ عليه لعنةُ اللهِ منَ الكافرين، قال تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِلَّا اللهِ مَنَ الكافرينَ وَاللهِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ مَنَ الكافرينَ اللهِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ مَا اللهِ مِنَ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِلْمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

فإبليسُ من المبشرينَ بالنارِ، بل هو زعيمُ أهلِ النارِ الذي يدعوهم بالليلِ والنهارِ ليكونوا معهُ في النار، ولذلكَ بشرَ اللهُ إبليسَ ومن تبعهُ بالنارِ.

فقال تعالى: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٠٠ اسْ ].

وقال تعالى: ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ١١٠ ﴾ [الشعراء].

وإبليسُ هو العدوُّ المبينُ للإنسانِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لِلْإِنسَـٰنِ عَدُوُّ مُبِيتُ ۞ [يوسف].

وقد حذّرَ اللهُ بني آدمَ من هذا العدوِّ المبين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوُّ الْمَيْ وَقَدُ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنَ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ [فاطر].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُنِ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللَّهِ البقرة].

وكلامنا في هذا الكتاب سيكون عن تحصيناتِ الإنسانِ ضدَّ هذا الشيطانِ العدوِّ المبينِ أي: كيف يكون المسلمُ في حصنٍ حصينٍ منَ الشيطانِ الرجيم؟

وأخذنا كلمةَ «حصنٌ حصينٌ» من كلام النبوةِ.

من قوله ﴿ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ» وذكر منها: ﴿ وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرًا، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَهِنَّ » وذكر منها: ﴿ وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرًا، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُولُ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ ('')، فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا، فَأَحْرَزَ ('') نَفْسَهُ فَتَحَصَّنَ فِيهِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » ("').

<sup>(</sup>١) في أثره: أي في عقبه.

<sup>(</sup>٢) فأحرز نفسه: أي حصنها وحفظها.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٢٨٦٣)، وأحمد (٤/ ١٣٠)، وابن حبان (٦٢٣٣) واللفظ له، [«صحيح الجامع» (١٧٢٤)].

ولابدَّ منْ معرفةِ هذا العدو وصفاتهِ ، فنقول بعد الإستعانة بالله:

# أولاً: هذا العدوُّ وهو إبليسُ من الجن:

قال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ ﴿ [الكهف: ٥٠].

والجنُّ خُلِقت قبلَ الإنس.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ ثَا وَٱلْجَاَنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبَلُ مِن قَبَلُ مِن قَبَلُ مِن قَبْلُ مِن قَالِ السَّمُومِ ﴿ ثَا الْجَدِ].

والجنُّ خُلِقت من النار.

قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ١٠٠٠ [الرحن].

قال ابن عباس عِنف : ﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ من خالص النار (٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٩٣)، ومسلم (٢٦٩١).

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر (۶/ ۲۷۱).

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْجَانَّ خَلَقَنَّهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ٧٧ ﴾ [الحِجر].

وإبليسُ يُقرُّ بذلك فيقول: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ

وقال ﴿ الْحَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ﴾ (١).

والجنُّ كالإنس تماماً مكلفونَ بالعباداتِ والأحكامِ الشرعية، فاللهُ عز وجلَّ خَلَقَ الإنسَ ليعبدوهُ، وخَلَقَ الجنَّ ليعبدوه، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلجِّنَّ وَٱلْإِنسَ لِيعبدوهُ، وخَلَقَ الجنَّ ليعبدوه، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلجِّنَ وَٱلْإِنسَ لِيعَبْدُونِ ( الذاريات ].

وقال تعالى: ﴿ يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَالْإِنِسِ ٱللهُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ مَا اللهُ ال

والجنُّ كالإنسِ تماماً في العباداتِ وفي العقائدِ والدياناتِ، فمن الجن: المسلمُ والنصرانيُّ، واليَهوديُّ، والكافرُ ومن الجنِّ: الصالحُ والطالح، ومنهم التقيُّ والفاجر.

كم قال تعالى على لسانهم: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا السّ [الجن].

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٩٩٦).

وقالوا أيضاً: ﴿وَأَنَا مِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَا ٱلْقَاسِطُونَ أَسْلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوْا رَصَّدَا ﴿ وَالْمِا الْمُسْلِمُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَالْجِنَا.

والكافرُ منَ الجنِّ والكافرُ مِنَ الإنسِ كلاهما في النارِ، فقد خلقَ اللهُ عز وجل النارَ ليعذبَ بها الكفرة والعصاة والمجرمينَ من الإنسِ والجنِّ قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُّ أَعُينٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَنْ لَا يُسِمُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْعَالَ لَا يُسَعِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَانْ لَا يَسَعِمُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَوْلَتِكَ هُمُ الْعَالَ اللهِ اللهِ العَراف].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَهِ ا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ آلُ ﴾ [السجدة].

وربَّ سائلٍ يسألُ: كيف يُعذِّبُ اللهُ الجنَّ في النار، وقد خُلقوا من النار؟

الجواب: المؤمنُ الذي رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد الله نبياً ورسولاً يعتقدُ أنَّ الله على كل شيءٍ قدير، ومع ذلك فنحنُ نجيبُ عن هذا السؤال من ثلاثة أوجه:

الوجهُ الأول: أن اللهَ عز وجلَّ خلقَ الجنَّ من نارٍ، وهم الآن ليسوا ناراً، كما أن اللهَ خلقَ الإنسانَ من طينٍ، وهو الآنَ ليسَ طيناً، وإنها هو دمٌ ولحمٌ وعظمٌ والأدلةُ على أنَّ الجنَّ الآن ليسوا ناراً:

١ - قولُه ﴿ إِنَّ عَدُوَّ الله إِبْلِيسُ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي ۗ (١).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٥٤٢).

الشاهدُ: لو كان إبليسُ ناراً، كما خُلِقَ، ما احتاج أن يأتيَ بشعلةٍ من نارٍ.

٢ - قوله عُهِيَّ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ﴾ (١).

فلو كانَ الشيطانُ على هيئتهِ التي خُلِقَ عليها لأحرقَ الإنسانَ.

الشاهدُ: أنَّ الشيطانَ فيه برودةٌ وليس ناراً.

الوجه الثاني: أن النارَ فيها حرارةٌ شديدةٌ وفيها برودةٌ شديدةٌ، قال تعالى عن أهل الجنة: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَ يِرَا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نستنتجُ من هذه الآية: أنَّ أهلَ النارِ يرون في النارِ حرارةً شديدةً وبرودةً شديدةً؛ أي: الزمهرير، قال العلماءُ: الجنُّ يُعَذَّبون في النارِ بهذه البرودةِ.

الوجهُ الثالثُ: اللهُ عز وجل على كلِّ شيءٍ قديرٌ، يعذِّبُ من شاءَ بها شاءَ، فاللهُ قادرٌ أنْ يَخلقَ الجنَّ من نارٍ أَنْ يَخلقَ الجِنَّ من طينٍ ويعذبَه بالطين، كذلك قادرٌ أن يخلقَ الجنَّ من نارٍ ويعذبَه بالنار.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٣٩)، ومسلم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٢) حسن صحيح: رواه ابن حبان (٢٣٥٠)، وفي رواية لأم المؤمنين عائشة : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي، فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَخَنَقَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِي» وهذا اللفظ رواه النسائي في «الكبرى» (١١٣٧٥) واللفظ له، والطبراني في «الأوسط» (٢١٩٨). [«التعليقات الحسان» (٢٣٤٤)].

# ثانياً: ومن صفاتِ هذا العدوِّ: أنهُ يتشكلُ بأشكالِ مختلفةً:

الجِنُّ على صورتِه الحقيقيةِ لا يراهُ الإنسان، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَانَرُونَهُمُ ۗ ﴾ [الأعراف:٢٧].

ولكن إذا تشكلَ وتصورَ يراهُ الإنسان، وقد جاءتِ الأدلةُ تدلُّ على أنَّ الجنَّ قد يتشكلون بصورة إنسانٍ أو حيةٍ أو كلبِ أسودَ أو غير ذلك.

• والدليلُ على أن الجنَّ يتشكلون بأشكالِ الإنسان:

عن أبي هريرة ويُسْتُ قال: (وَكَالَنِي رَسُولُ اللهِ وَلَيْ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللهَ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله وَاللهَ عَلَيْكَ.

قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ.

قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ.

فَقَالَ النَّبِيُّ عُالِكَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ.

قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ.

فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله ﴿ فَأَلِيُّ .

قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالُ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ.

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُك؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ.

قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَدْتُهُ.

فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثَمَّ تَعُودُ.

قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِهَاتٍ يَنْفَعْكَ اللهُ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُنَّ؟

قَالَ: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُو ٱلْحَى ۗ ٱلْقَدُّمُ ۚ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٣١١).

ففي الحديث دليلٌ على أنَّ الشيطانَ يتشكلُ بصورةِ إنسان.

وفيه دليلٌ أيضاً على أنَّ الشيطانَ إذا أُمسِكَ به وهو متشكلٌ لا يستطيعُ أن يُغَيِّرُ صورَتَه التي تشكَّلُ عليها.

وفيه دليلٌ أيضاً أنَّ الأصلَ في الشيطان الكذب.

• والدليلُ على أن الشيطانَ يشتكلُ بصورة الحيات:

عن أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِى صَلاَتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِبنَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ. عَرَاجِبنَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ. فَجَلَسْتُ. فَلَمَّا الْبَيْتِ؟ فَقُلْتُ: فَجَلَسْتُ. فَلَمَّا الْمُرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتِ؟ فَقُلْتُ: نَعْمْ. قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَى مِنَّا حَلِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَى لَعْمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَى الْخَنْدُقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ الله عَلَى الْنَصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولُ الله عَلَى الْفَرَعْ فَلَيْكَ سِلاَحَكَ، فَإِنِّى الْمُولَى اللهُ عَلَى الْبَنِيْنِ قَاتِمَةً، فَأَهُوى عَلَيْكَ وُمِعْنَا إِلهُ مُنْ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَايَيْنِ قَاتِمَةً، فَأَهُوى عَلَيْكَ وُمُ عَلَيْكَ رُعْحَ فَإِينَا الرُّمْحِ فَانَتَظَمَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: الْفَقَى عَلَيْكَ رُعُكَى وَادْخُلِ فَلَوْرَاشٍ، وَلَيْتَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْفِرَاشِ، فَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ عَلَى الْفِرَاشِ، فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفَرَاشِ، وَلَا لَهُ مَلَى اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَى الْفَرَاشِ، وَلَا لَوْمَ اللّهُ مَنْ مَوْلَا اللهُ عَلَى الْفَرَاشِ، وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفَرَاشِ، وَلَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ عَلَى الْفَرَالِ اللهُ عَلَى اللّهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْفَالَ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»(١).

• والدليلُ على أن الشيطانَ يتشكّلُ بصورةِ الكلبِ الأسود:

عن أبي ذرِّ عَشْتُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقُطَعُ صَلاَتَهُ الْخِهَارُ وَالمُرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ». قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا أَبْنَ أَخِي! سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْ كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (٢٠).

# ثالثاً: ومن صفاتِ هذا العدوِّ: أنهُ يأكلُ ويشربُ ويتناسلُ:

• أما بالنسبةِ للأكلِ والشربِ، يقول ﴿ اللهِ الْحَكُمُ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» (٣).

وقولهُ عُشَى لأبي هريرة: «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلاَ بِرَوْتَةٍ» فَقُلْتُ -يعني أبا هريرة-: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ عُشَى: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ...» (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه مسلم (۵۱۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٣٨٦٠).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَنَى فَيَضَعُ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنِي بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنَّمَا فُذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِيدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذَكِّر اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِى مَعَ يَدِهَا» (١٠). الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِى مَعَ يَدِهَا» (١٠).

وقال عَنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ السَّعْطَانُ: ﴿ إِذَا دَخَلَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ» (٢).

• أما بالنسبة لتناسلهم: قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا اللّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَّ خِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُاْ بِثْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ۞ ﴾ [الكهف].

ففي الآيةِ: دليلٌ على أنَّ الجنَّ يتناكحونَ من أجلِ الذريةِ، وأن لهم ذريةً.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه مسلم (۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٠١٨).

## رابعاً: ومن صفاتِ هذا العدوِّ: سرعتُهُ وقدرتُهُ على الحركةِ والانتقالِ في الفضاء:

قال تعالى: ﴿قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ۖ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النمل].

فهذا عفريتُ من الجنِّ تعهدَ لنبيِّ اللهِ سليهانَ عليه السلام بإحضارِ عرشِ ملكةِ اليمن إلى بيتِ المقدسِ في مدةٍ لا تتجاوزُ قيامَ الرجل من جلوسه.

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَعِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ, شِهَابًا رَّصَدًا ۞ ﴾ [الجن].

# خامساً: ومن صفاتِ هذا العدوِّ: الوسوسةُ من قريبِ ومن بعيد:

قال تعالى: ﴿ فَوَسَوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبَدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنَهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾ [الأعراف: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وقال تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ إلَكِ ٱلنَّاسِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسُولِسِ ٱلْخُنَّاسِ ﴾ ٱلَّذِى يُوسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسُولِسِ أَلْخَنَّاسِ ﴾ [سورة الناس].

#### الحصن الحصين من كيد الشياطين

وقال ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ -أي صوتَ المؤذن- فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ، فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ» (١).

## سادساً: ومن صفاتِ هذا العَدوِّ: أنهُ يجري من الإنسان مجرى الدم:

قال عُكِينَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ»(٢).

فهذه صفاتٌ للشيطانِ تدلُّ على خطورتهِ على الإنسانِ، فإذا عرف الإنسانُ صفاتِ هذا العدوِّ استطاع أن يأخذَ حذرَهُ ويتحصنَ منه نسألُ الله العظيم أن يحفظنا وإياكم من شرِّ هذا العدوِّ المبين.

إنه ولي ذلك والقادر عليه.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٣٩)، ومسلم (٢١٧٥).

# الحصنُ الثاني معرفةُ أهدافِ هذا العدوِّ (الشيطانِ)

إبليسٌ يقودُ المعركةَ مع بني آدمَ بنفسِهِ.

قال ﴿ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ ﴾ (١).

وإبليسُ يبعثُ سراياهُ لفتنةِ الناسِ ليلاً ونهاراً، لا يَكِلُّ ولا يَملُّ ولا ينامُ.

قال ﴿ اللَّهُ عَنْدَهُ مَنْزِلَةً وَيَفْتِنُونَ النَّاسَ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً وَاللَّهُمُ فَيْ فَيْفَتِنُونَ النَّاسَ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً » (٢).

وقال ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لاَ أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، قَالَ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِ » (٣).

وإبليسُ يستخدمُ في معركتِهِ مع بني آدمَ أساليبَ متنوعةً لِيصل إلى أهدافهِ التي يعملُ للوصول إليها.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه مسلم (۲۸۱۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٨١٣).

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره: رواه أحمد (٣/ ٢٩)، وأبو يعلى (١٣٩٩)، والحاكم (٧٦٧٢)، [«صحيح الترغيب» (١٦١٧)].

ومن هذهِ الأساليب؛ لتكونوا منها على حذرٍ:

## الأسلوبُ الأولُ: الإغواءُ.

قال تعالى على لسانِ إبليسَ: ﴿فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ

# الأسلوبُ الثاني: التزيينُ في الأرض.

قال تعالى على لسانِ إبليسَ: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا آغُونَيْنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ [الحِجر].

# الأسلوبُ الثَّالثُ: الصدُّ عن سبيلِ الله.

قال تعالى على لسان إبليس: ﴿ قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ مُ مَ كَالَّهُ مُ مَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ مُ مَا يَلِهِمْ وَعَن أَيْمَنِهِمْ وَعَن أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَا إِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِيك ﴿ اللَّهِمْ وَعَن أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَا إِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرِيك ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

#### الأسلوبُ الرابعُ: الإضلالُ.

قال تعالى على لسان الشيطان: ﴿ لَعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلّنَهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاك ٱلْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاك ٱلْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْق ٱللّهَ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشّيطان وَلِيَّامِن دُونِ ٱللّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ النساء].

#### الحصن الحصين من كيد الشياطين

هذه هي أساليبُ الشيطانِ في معركتِه مع بني آدمَ للوصولِ إلى أهدافه. فها هي أهدافُ الشيطانِ التي يعملُ ليلاً ونهاراً لتحقيقها؟

## الهدف الأول: وهو هدفُ الشيطانِ الأكبرِ: أن يُدخِلَ بني آدمَ معه في نارِ جهنم

واللهُ عزَّ وجلَّ يُخبرُنا في كتابه عن هدفِ الشيطانِ هذا؛ فيقولُ سبحانَه مُحَذِّراً عبادَه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ عبادَه: ﴿ يَكُونُواْ مِنَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ فَيَ ٱلشَّعِيرِ الْفَاصَلَ لَكُو عَدُو فَا تَغِذُوهُ عَدُوًا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ السَّعِيرِ الفَاطر].

ويقول سبحانه: ﴿ أَلَهُ تَرَوْأُ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسَبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ عَلَيْ عِمَهُ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ مُن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ مُنْ مُن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بَعْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ مُن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا أَولُو كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

وحتى يتمكنَ الشيطانُ من تحقيقِ هذا الهدفِ وهو إدخالُ بني آدمَ النارَ معهُ فهو يدعوهم ليلاً ونهاراً إلى الأعمالِ التي تُدْخلُهُمُ النارَ ومنها:

#### أولاً: الكفرُ والشركُ:

قال تعالى: ﴿كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفُرُ فَلَمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ \* مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهَ فَكَانَ عَقِبَتَهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَ وُٱالظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ ال ويُوبِّخُ اللهُ بني آدمَ الذين استجابوا للشيطان فكفروا فيقول لهم سبحانه: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشّيطانَ إِنّهُ لَكُورُ عَدُقٌ مُّبِينُ ﴿ وَأَنِ وَأَلَوْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشّيطانَ إِنّهُ لَكُورُ عَدُقٌ مُّبِينُ ﴿ وَأَنِ الْعَبُدُونِ الشّيطانَ إِنّهُ لَا يَعْبُدُونَ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِلَى وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُورُ جِبِلّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ وَفَي هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِلَى وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُورُ جِبِلّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ويقول ﴿ يَقُولُ اللهُ عَزَّوجلَّ: وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَنْ أَتْتُهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا » (۱).

وهل أُعِدَّتِ النارُ إلا للكافرين والمشركين.

قال تعالى: ﴿فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُوالللللللللللللّهُ اللللللللل

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحِّزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿ ثَ ﴾ [فاطر].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةِ: ٧٧].

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٨٦٥).

#### ثانياً: يدعوهم إلى الابتداع في الدين.

والبدعةُ سببٌ لدخولِ النار، والبدعةُ أَحَبُّ إلى إبليسَ من المعصية؛ لأنَّ المعصيةَ يُتابُ منها، والبدعةُ لا يُتابُ منها.

وكان ﴿ أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْمَاسِةِ إِذَا خَطْبَ النَاسَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْمَحْدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدعةٌ، وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النَارِ ﴾ (١).

#### ثَالِثًا: يدعوهُم الشيطانُ إلى كبائر الذنوب التي تُدخلُ صاحبَها النارَ ويُزَيِّنُها لهم.

ككبيرة القتل؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ آ ﴾ جَهَنَّهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ آ ﴾ [النساء].

وككبيرة الزنا؛ قال ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ۗ (٢).

كيف لا؟

واللهُ عز وجل يقول: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا عَزْ وَجل يقول: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُونَ ٱلنَّفُونَ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد (۳/ ۳۱۰)، والدارمي (۲۰۲) كلاهما دون قوله: «وكل محدثة بدعة» «وكل ضلالة في النار»، ورواه بهذا اللفظ ابن خزيمة (۱۷۸۵)، [«صحيح الجامع» (۱۳۵۳)].

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٠٧).

وقال عطاءُ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَمَا سَبْعَهُ أَبُوا بِ لِلْكُلِّ بَابِ مِّنْهُمُ جُـزُهُ مَقْسُومٌ ﴿ الْحِجرِ].

قال: (أشدُّ تلكَ الأبوابِ غيَّا وحراً وكَرْباً وأَنْتَنُها ريحاً للزُّناة)(١).

وككبيرة الربا؛ قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ عَالَى اللَّهُ وَمَن عَادَ اللَّهُ اللَّهِ وَمَن عَادَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْم

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ١٩٨).

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُوَدَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ الزُّمَرِ].

وقال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الفجورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى الفجورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا»(۱).

إلى غير ذلكَ منْ كبائرِ الذنوبِ التي زَيَّنَها الشيطانُ لبني آدمَ ليقترفوها، ليكونوا جميعاً في النار.

وقد نجحَ إبليسُ في تحقيقِ هذا الهدف، ويظهرُ ذلكَ من العددِ الذي يَدْخلُ النار مع إبليس من بني آدم.

يقول ﴿ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ! وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ! وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ! وَسَعْدَيْكِ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ! فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعِينَ، قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ (٢).

وها هو إبليسُ في جهنمَ يتبرأُ من هؤلاءِ الذين لا عقلَ لهم واتبعوه واستجابوا له.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَعَدَ ٱلْحَقِ وَعَدَ ٱلْحَقِ وَعَدَ الْحَقِ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَمُ مَ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَا اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَا اللَّهُ وَعَدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُعَالَمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٥٣٠)، ومسلم (٢٢٢).

وها هم أهلُ النارِ يَعترفون أنهم لا عقلَ لهم عندما استجابوا للشيطانِ حتى أدخلهُمُ النار.

قال تعالى: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِأْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَا ٱلْقُواْفِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَمُمْ خَزَنَنُهُا ٱلْدَيَأْتِكُونَذِيرٌ ﴾ قَالُواْ بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَالٍ كِيرٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنّا فَالْمُرَا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَالٍ كِيرٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنّا فَالْمُرْعُ لَا يَعْمَلُ لِللّهِ مِن شَيْعِيرِ اللّهِ فَي ضَلَالٍ كِيرٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنّا فَتُمْ مَا كُنَا فِي مَا كُنَا فِي مَا لَيْ مَا مَنْ مَا كُنّا فِي مَا لَكُولُوا لِللّهُ مِن شَيْعٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَالٍ كِيرٍ إِنْ وَقَالُواْ لَوَكُنّا فَتُلَا مَا كُنّا فِي أَنْ اللّهُ عَلَى مَا كُنّا فِي أَلْمُ اللّهُ عَلَى مَا كُنّا فِي مَا لَكُنّا فِي مَا لَكُنْ فِي اللّهُ عَلَى مَا كُنّا فِي أَلْمُ اللّهُ عَلَى مَا كُنّا فِي أَلْمُ اللّهُ عَلَمْ مَا كُنّا فِي أَلْمُ وَلَا إِلّهُ فِي مُنْ شَمَّعُ أَلُوا لَهُ مُن مُعُمّا لِللّهُ مَا كُنّا فِي أَلْمُ اللّهُ عَلَى مُنْ مُنْ مُنْ عُلَالًا عَمْ اللّهُ عَلَى مُعْمَالُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا لَا عَلَا لَا لَكُنّا فِي السَّعِيرِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَكُولُوا لِللّهُ عَلَى مَا كُنّا فِي أَلْمُ مُنْ مُنْ مُ فَاللّهُ إِلّا فِي مَلْكُولُوا لِللّهُ عَلَا لَوْ لَنْ عَلَا لِللّهُ عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَكُنّا فِي اللّهُ عَلَا لِلللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْلُوا لِلللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لِلللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لِلللّهُ عَلَا لَا لِلللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَكُنَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَكُنَا فِي الللّهُ عَلَيْ عَلَا لِلللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا لَا لِلللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا

## الهدفُ الثاني: إيقاعُ العداوات والبغضاء بين المؤمنين.

إنَّ العداوة والبغضاء إذا وقَعَتْ بينَ المؤمنينَ شَتَّتْ شملَهم، وفَرَّقَتْ كلمتَهم، وأَضعفت إيانهم؛ لأنهم يشتغلون بأنفسِهم عن عدوِّهمُ المتربصِ بهمُ الدوائر، ولضعفت إيانهم؛ لأنهم يشتغلون بأنفسِهم عن عدوِّهمُ المتربصِ بهمُ الدوائر، ولخذه النتائج حرصَ الشيطانُ على إلقاءِ العداوةِ والبغضاءِ بين المؤمنين، والأخذِ بكلِّ وسيلةٍ توصلُ إلى هذه النتيجة، ومن ذلك:

- الخمرُ والميسرُ، فهم سببان لوجودِ العداوةِ والبغضاءِ بين المؤمنين؛ قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا الْخَمُّرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزَائِمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَاكُمُ تُقَلِحُونَ ﴿ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن فَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

- الكلمةُ النابيةُ؛ قال تعالى محذراً: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ آ ﴾ [الإسراء].

- التحريشُ بينَ الأحِبَّة؛ قال عَلَى معذراً: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ»(۱).

فالشيطانُ حريصٌ على تفريقِ الكلمةِ، وتشتيتِ الشملِ حتى لا تقومَ للمسلمينَ قائمةٌ، ويكونوا فِرقاً وشيعاً وأُحزاباً، كلُّ حزبٍ بها لديهم فرحون، يقتلُ بعضهُم بعضاً، ويُكفِّرُ بعضهم بعضاً، ويُبدِّعُ بعضُهم بعضاً، فيقعُ بينهمُ التنازعُ فيضعفوا ويفشلوا.

ولذلك قال تعالى محذراً: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَلَذَكُرُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَلَا يَعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَلَا يَعُواْ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَلَا نَفَالًا .

فلما أَيِسَ الشيطانُ من كفرهم تَحَوَّلَ إلى ما يُضْعفُ إيهانَهم حتى يشتغلوا بهذه العداواتِ والفتنِ عن عبادةِ رَبِّهم التي من أجلها خُلِقوا، ولهذا بَيَّنَ النبيُّ عَلَيْ العداواتِ والفتنِ عن عبادةِ رَبِّهم التي من أجلها خُلِقوا، ولهذا بَيَّنَ النبيُّ عَلَيْ فَضَلَ العبادةِ زَمَنَ الفتن، فقالَ عَلَيْ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ (٢) كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٨١٢).

<sup>(</sup>٢) الهرج: القتل والفتن واضطراب الأمور.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٩٤٨).

(والمرادُ بالهرج هنا الفتنةُ واختلاطُ أمورِ الناسِ، وسبب الزيادة في كثرة فضل العبادةِ فيه أنَّ الناسَ يَغْفَلونَ عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغُ لها إلا الأفراد)(١).

وهذا دليلٌ على أنَّ الشيطانَ حريصٌ على إلقاءِ العداوةِ والبغضاءِ بَين الناسِ وإيجاد الفتن بينهم، ولذا ذَمَّ اللهُ التفرقَ والاختلافَ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ وَإِيجَاد الفتن بينهم، ولذا ذَمَّ اللهُ التفرقَ والاختلافَ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ وَلَا حَتَلَاهُ وَمُ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ وَلَا حَيْهُمُ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ وَلَا اللهُ اللهِ ثُمَّ يُنْبَئِّهُم مِمَا كَانُوا يَفَعَلُونَ وَالانعام].

فلم كان التفرقُ والاختلافُ وما ينتجُ عنهما من عداوةٍ وبغضاءَ مكروهاً عندَ الله تعالى كان ذلك محبوباً عندَ إبليسَ، وأحبُّ الشياطين إليه من يُفَرِّقُ بينَ الرجل وامرأتِه.

كما جاء في الحديثِ عن رسولِ الله عَلَيْكَ.

ولذلك حَذَّرَ النبيُّ عَلَيْ أصحابَهُ وأمتَه من التفرقِ بِكُلِّ أشكالِه، وأخبرهم أنه مِنْ عمل الشيطانِ ليوقعَ بينهمُ العداوةَ والبغضاءَ.

قال الله الله الله الله الله الله عندما تفرقوا في الأوديةِ والشعابِ للقيلولةِ: «إِنَّ تَفَرُّ قَكُمْ فِي الله والسَّعابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ»(٢).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (ويَنْشَغِلونَ) (١٨، ٨٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (۲۲۲۸)، وأحمد (۱۹۳/۶)، والحاكم (۲۰٤٠)، وابن حبان (۲۲۹۰) واللفظ لهما، [«صحيح الترغيب» (۳۱۲۷)].

## الهدفُ الثالث: تحزينُ المؤمنين.

الشيطانُ حريصٌ كلَّ الحرصِ على إدخالِ الحزنِ والهمِّ والغَمِّ دائماً على قلبِ المؤمن، ويَصِلُ الشيطانُ إلى هذا الهدفِ.

#### أولاً: بالنجوي:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَلَيْ اللَّهُ فَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَيْسَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّا الل

والنجوى: هي السرُّ بين اثنين في وجودِ الثالثِ؛ ولذلك قطعَ النبيُّ ﴿ اللهِ الطريقَ على الشيطانِ حتى لا يُسبِّبَ للمؤمنين حُزناً فيها بينهم؛ فقال ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجَلَ أَنْ يُحْزِنَهُ ﴾ (١).

#### ثانياً: بالأحلام المزعجة.

قال ﴿ الرُّوْيَا ثَلاثَةٌ: مِنْهَا تَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ ابْنَ آدَمَ، وَمِنْهَا مَا يُهِمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَطَتِهِ فَيرَاهُ فِي مَنَامِهِ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ » (٢).

#### الهدفُ الرابعُ: الصدُّ عن ذكرِ الله.

يحرصُ الشيطان على أن يصدَّ المسلمينَ عن ذكرِ اللهِ، وذلك لأنهم إذا غفِلوا عن ذكرِ الله استحوذَ عليهمُ الشيطانُ وضمهم إلى حزبِه، قال تعالى: ﴿ ٱسۡتَحُودَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۱۳/ رقم ۱۱۸) واللفظ له، وفي «الأوسط» (٦٧٤٢) بلفظ «أهاويل» وابن حبان (٢٠٤٢) بلفظ «منها تهويل»، [«صحيح الجامع» (٣٥٣٤)].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ اللَّهُ مَا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ اللَّ وَإِنَّهُمْ لَيُمُ اللَّهُ مَا يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ اللَّهُ عَن اللَّهِ عِن السَّيدِ لِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَّدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهِ عِن السَّيدِ لِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَّدُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن السَّيدِ لِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَّدُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَمُ عَل

والشيطانُ يصدُّ المسلمَ عن ذكرِ اللهِ بالمعاصي كالخمر والميسر وغيرِها قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلَ أَنهُم مُننَهُونَ ﴿ اللهُ اللهُو

فإذا عرفَ المسلمُ أهدافَ الشيطان أخذ حَذَرَهُ من هذا العدوِّ، وتحصنَ بالعقيدةِ الصحيحة والعبادةِ الصادقةِ، وبذكرِ اللهِ فلا يستطيعُ الشيطانُ أن يحققَ أيَّ هَدَفٍ من أهدافه.

نسألُ الله أن يحفظنا والمسلمين جميعاً من كيدِ شياطينِ الإنس والجن.

# الحصن الثالث الإخلاصُ لله عز وجلَّ

الإخلاصُ هو الحصنُ الحصينُ الذي يتحصنُ به المؤمنُ من العدوِّ المبين.

والإخلاصُ سبيلُ الخلاصِ منَ الشيطانِ الرجيمِ باعترافِهِ هو، كما جاء ذلك على لسانِه في كتابِ ربِّ العالمينَ حيثُ قال: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا آغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُمْ أَلُمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَا أَعْرِينَهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوبِنَا هُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّا اللللَّا اللَّالِي الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الل

أيها الإنسانُ! اعلمْ أنَّ الشيطانَ لكَ عدقٌ مبينٌ.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وهو يجري منك مجرى الدم.

كما قال عُكْنَا: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ»(١).

وهو يحضرُ كَ عند كلِّ شيءٍ من شأنِك.

كما قال ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ (٢٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٣٩)، ومسلم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٠٣٣).

فهو يحضرُ لِيُفْسِدَ النيةَ والقولَ والعملَ، فإنْ حَسُنَتْ نيتُكَ، دَلَّكَ على عملِ غيرِ مشروعٍ تفعلُه بهذه النيةِ الحسنةِ، وإن حَسُنَ عمَلُكَ أفسدَ عليكَ نِيَّتَك، وإن حَسُنَتْ نيتُكَ وعملُك أفسدَ عليكَ أسلوبك مع الناسِ؛ ليوقعَ العداوة والبغضاء بينك وبينهم ما استطاعً إلى ذلك سبيلاً.

أما المخلصينَ -جعلَنا اللهُ وإياكم منهم- فالشيطانُ يعترفُ بعجزه عن إغوائِهم وإضلالهِم وصَدِّهم.

- فما هو الإخلاصُ؟
- ومن هو المخلصُ؟
- وما هي ثمراتُ الإخلاص في الدنيا والآخرة؟

#### الإخلاص:

قالوا: الإخلاصُ أن يكونَ سكونُ العبدِ وحَرَكاتُهُ لله تعالى.

وقالوا: الإخلاصُ صِدْقُ النيةِ معَ الله تعالى.

وقالوا: تركُ العملِ مِنْ أجلِ الناسِ رياءٌ، والعملُ من أجلِ الناسِ شركٌ، والإخلاصُ أن يعافيَكَ اللهُ منها.

قال تعالى: ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓ أَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البيّنة:٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ الْ اللهِ الدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزُّمَر:٢-٣].

———— الحصن الحصين من كيد الشياطين

وقال ﴿ الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِإَمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ للهُ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزُوَّ جُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (۱).

وقال ﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا كَان خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ » (٢٠).

ولذلك قال الله عز وجل لرسوله ﴿ أَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَنُشَكِى وَمُعَيَاى وَمُمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### مَن المخلص؟

المخلصُ: هو الذي يعملُ لله عز وجل، ولا يحبُّ أن يحمَدَه الناسُ ومن أمثلةِ هؤلاءِ في القرآنِ الكريم والسنةِ النبويةِ.

١- الإخلاصُ في إطعامِ الطعامِ؛ قال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِهِ ومِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَالسِيمًا وَأَسِيمًا فَي إِنَّا نَعَالَىٰ مُرِيمًا وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَانِ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَانِ وَالسَامُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ والْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ والْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ و

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري (٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧)، وللبخاري (۱)، ولفظه المشهور «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه النسائي (٣١٤٠) ، والطبراني في «الكبير» (٧٦٢٨) بلفظ: ﴿إِلا مَا خَلَصَ لَهُ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ»، [«صحيح الترغيب» (١٣٣١)].

١٠ - الإخلاصُ في المسارعة إلى الخيرات؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ أَلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ أَلَا يَنَ عُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَئِيكَ يُسْتَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَلَا يَنِ نَوْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أَنْ أَوْلَئِيكَ يُسْتَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ إِلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّا الللللللللَّاللَّلْمُ اللللللَّا الللللَّا الللللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّهُ اللللللللَّا ال

٣- الإخلاصُ في الصدقِ في طلبِ الشهادةِ والجنة؛ عن شدادِ بنِ الهادِ عنه : (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِيَ عَلَى فَامَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ؟ فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُ عَلَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَيًا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُ عَلَى سَبْيًا فَقَسَمَ، وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهَ مَا قُسِمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَيًا جَاءَ اي الأعرابي - دفعوا إليه، فقال: ما هذا؟ دفعوهُ إليه، فقال: ما هذا؟ قَالُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُ عَلَى، فَأَخُذَهُ فَجَاءَ بِهِ إلى النَّبِيِ عَلَى فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَا مَذَا؟ فَقَالَ: هَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ النَّبِيِ عَلَى فَقَالَ: هَا هَذَا؟ فَقَالَ: اللهُ مَعْمُ لَكَ النَّبِي عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ: هَا هَذَا؟ فَقَالَ: قَالُوا اللهُ عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ: هَا عَلَى هَذَا اللهُ عَلَى عَلَى النَّبِي عَلَى هَذَا اللهُ يَعْدُوهُ اللهُ يَعْمُ وَا فَي اللهُ يَعْمُ وَعَلَى اللهُ عَلَى النَّبِي عَلَى هَذَا اللهُ يَعْدُوهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا عَبُدُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه النسائي (۱۹۵۳)، والحاكم (۲۰۲۷)، [«صحيح الترغيب» (۱۳۳٦)].

كيف لا؟

والنبيُّ عَلَيْ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»(۱).

3- الإخلاصُ في الصَدَقةِ؛ يقول ﴿ الْمَانَةِ الْأَنْصَدَّقَةِ اللَّيْلَةَ بِصَدَقةٍ اللَّيْلَةَ عَلَى فَخَرَجَ بِصَدَقتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ؟ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقةٍ! فَخَرَجَ بِصَدَقتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ؛ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ! عَلَى غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ . اللَّهُمُّ لَكَ الْحُمْدُ! عَلَى غَنِيٍّ ؟ لأَتَصَدَّقَةٍ! فَخَرَجَ بِصَدَقتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ . فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ؛ فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ! عَلَى زَانِيَةٍ ؟ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ؛ فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ! عَلَى زَانِيَةٍ ؟ وَعَلَى سَارِقٍ ؟ فَأَتِي فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ؛ أَمَّا الزَّانِيَةُ وَعَلَى عَنِيٍّ ؟ وَعَلَى سَارِقٍ ؟ فَأَتِي فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ؛ أَمَّا الزَّانِيَةُ وَعَلَى عَنِيٍّ ؟ وَعَلَى سَارِقٍ ؟ فَأَتِي فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ؛ أَمَّا الزَّانِيَةُ وَعَلَى عَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ ؟ فَأَتِي وَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ؛ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَادًاهُ اللهُ ، وَلَعَلَ فَلَعَدْ قَبِرُ فَيُنْفِقَ عَيْ أَعْطَاهُ اللهُ ، وَلَعَلَ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بَهَا عَنْ سَرِقَتِهِ » (٢٠).

فبالإخلاصِ قُبِلَتْ صدقتُهُ، ونفع اللهُ بها ولو أنها كانت في غير مَحَلِّها.

٥- الإخلاصُ في التوكلِّ على الله؛ عن أبي هريرةَ عَنْ مَن رسولِ الله عَلَىٰ: «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: اللهِ شَهِيدًا. قَالَ: فَأْتِنِي بِاللهُ شَهِيدًا. قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢) واللفظ له.

قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً. قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنهُ إِلَى صَاحِيهِ، ثُمَّ رَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّي صَاحِيهِ، ثُمَّ رَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِي كَفِيلاً، فَقُلْتُ: كَفَى بِالله تَفِيلاً، فَرَضِي بِكَ. وَأَنَي جَهَدْتُ أَنْ بَكِ. وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفَى بِالله شَهِيدًا، فَرَضِي بِكَ. وَأَنَي جَهَدْتُ أَنْ أَعْدُر بَي إِللهُ شَهِيدًا، فَرَضِي بِكَ. وَأَنَي جَهَدْتُ أَنْ أَعْدُر بَكِيا أَعْدُو بَا أَلْدِي كَانَ أَسْلَفُهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِالِدِ، فَإِذَا بِالْحَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا كَتَى وَبَكُ لِلهَ مَلْكُهُ يَنْتُ رَكِبًا فَلْمُ أَقْدُر بَى اللهُ مَا وَجَدَ اللّٰلَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ اللّٰذِي كَانَ أَسْلَفُهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاء بِالِكِ، فَإِذَا بِالْحَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا لَلْ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي اللهُ فَأَنَى بِاللَّا فَو حَطَبًا، فَلَمْ الَّذِي أَنْتُ فِيهِ، قَالَ: وَاللهُ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبًا وَلَا اللّٰ يَعْرَبُ فِيهِ عَلْكَ بَعَرْتُ فِيهِ مَوْكَ فَي اللّٰذِي جَعْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلِي لَكُنَ اللهُ قَلْ اللّٰذِي بَعَنْتَ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللهُ قَلْ اللّٰذِي بَعَنْتَ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ الللهُ قَلْ اللّٰذِي بَعَنْتَ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ الللهُ قَلْ اللّٰذِي بَعَنْتَ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ الللهُ قَالَ اللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذِي اللهُ فَالَ اللّٰذِي اللّٰذَى اللّٰذَى اللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰذَى اللّٰذِي اللّٰ اللّٰذِي اللّٰذِي الللهُ اللّٰذِي اللّٰذَى اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰذِي اللّٰذَالِ الللّٰذَى الللّٰ اللّٰذِي الللّٰ اللهُ اللّذِي اللهُ اللّٰذِي اللّٰ الللّٰذِي الللّٰ اللللهُ الللّٰذِي الللّ

٦- الإخلاصُ في الحبِّ في الله؛ عن أبي هريرة هيئت عن النبي هي الله؛ هر أنَّ رَجُلاً
 زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ (١) مَلكًا فَلَيًّا أَتَى عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٢٩١).

<sup>(</sup>٢) المدرجة: الطريق.

- الحصن الحصين من كيد الشياطين —

قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ (ا) قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ (ا) قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بَرُبُّهُ فِيهِ» (ا) بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ» (۱).

## ثمراتُ الإخلاصِ في الدنيا والآخرة:

أما ثمراتُ الإخلاصِ فهي كثيرةٌ جداً منها:

#### أولاً: قبولُ الأعمالِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ:

فالعملُ لا يقبلُهُ اللهُ يومَ القيامةِ إلا بشرطين اثنين:

الشرطُ الأولُ: الإخلاصُ لله في هذا العمل.

الشرط الثاني: موافقة الشرع في هذا العمل.

وقد جمعَ اللهُ بينَ هذين الشرطينِ في قوله تعالى: ﴿فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ ﴾ -أي: مخلصاً في عمله لله – [الكهف].

كيف لا؟

والله عز وجل يقول: ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنَ أَكُمْ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ يَا لَمُ يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ يَا لَمُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ يَا لَهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُعَلِّي مُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ الللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللّه

أي: إنها يتقبلُ اللهُ منَ المخلِصين الذين وَحَّدوهُ وأطاعوا رسولَه عَلَيًّا.

<sup>(</sup>۱) ترب: تحفظ وتراعى وتربى.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٧).

## ثانياً: النصرُ على الأعداءِ والتمكينُ في الأرض.

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَا مَكُور ٧٧٠ ﴾ [ممد].

ويقول سبحانه: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِف ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكِنَنَّ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْعًا ﴾ [النور:٥٥].

ويقول ﴿ اللَّهُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا؛ بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَصَلَاتُهُمْ وَصَلَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالل

فبالجمع بينَ الآيتينِ والحديثِ يتبينُ لنا أنَّ الآمةَ إذا أخلَصَتْ لله عز وجل في أعلما في قد نَصَرَتِ الله في نفسِها، وإذا نَصَرْنا الله في أنفسِنا بالإخلاصِ له سبحانه، نَصَرَنا على أعدائِنا وَمَكَّننا في الأرضِ.

قال تعالى: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ أَبَعْدِهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [آل عمران].

## ثالثاً: تفريحُ الكُرُبات واستجابةُ الدعوات.

عن عبدِ الله بن عمرَ عَيْفُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَيْ يقولُ: «انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِكَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْمَجِبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بَصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ اللهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه النسائي (۱۷۸ ۳)، [«صحيح الترغيب» (٦)].

لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُما نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ.

وَقَالَ الآخَرُ: اللهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ فَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لاَ وَمِئَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي أَحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخُاتَمَ إلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي أَحِبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَعْوَنَ عَلْمَ أَنْ فَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْمُحُنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْمُحُنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْمُحُنُ وَيِهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْمُحُنُ وَجِهِكَ فَافْرُجَ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْمُحُومُ مِنْهَا.

وَقَالَ الثَّالِثُ: اللهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّ إِلِيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبلِ وَالْبَقَرِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله لاَ تَسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئًا، اللهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ» (۱).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (٢٧٤٣) واللفظ للبخاري.

# رابعاً: يومَ القيامةِ يكونُ المخلصُ في ظلِّ عرشِ الرحمن يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه.

يقولُ ﴿ اللّهُ عَدْلُ، اللهُ تَعَالَى فِي ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ().

## خامساً: يومَ القيامة ينالُ المخلصُ شفاعةَ النبيِّ عُلَيًّا.

عن أبي هريرة عِشْتُ أنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ» (٢).

سادساً: الثمرةُ الكبرى التي يقطفُها المخلصُ بإخلاصه هي: أنه يكونُ في حصنٍ حصينٍ من كيد الشياطين.

قال تعالى على لسانِ الشيطان: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ آَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ آَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ آَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ آَ إِلَّا عِبَادَكَ اللَّهُ مُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ آَ إِلَّا عِبَادَكَ اللَّهُ مُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ آَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٦٥٧٠).

#### سابعاً: الفوز بالجنة.

وهل أُعِدَّتْ الجنة إلا للمخلصين، قال تعالى: ﴿إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُورَ جُزَّةَ وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّيِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ اللَّهُ شَرَدَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ فَ وَجَزَنِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

## كيف يتحصلُ الإنسانُ على الإخلاص؟

أولاً: أن يعلمَ أنه لا ينفعُ ولا يَضُرُّ ولا يمنعُ ولا يعطي إلا الله.

قال عَلَىٰ لابنِ عباسِ عَنَىٰ: «يَا غُلاَمُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهُ عَلَمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهُ عَعْفَظْكَ، احْفَظِ اللهُ تَجِدْهُ ثُجُاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهُ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكُ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصَّحُفُ» (۱).

كيف لا؟

ولذلك يقولُ اللهُ عز وجل للمرائين يومَ القيامة إذا جزى الناسَ بأعمالهم: (اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدونَ عندهم جزاء)؛ قال

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (۲۰۱٦)، وأحمد (۱/ ۲۹۳)، وأبو يعلى (۲۰۵۱)، [«صحيح الجامع» (۷۹۵۷)].

وَمَا الشَّرْكُ الأَصْغَرُ يَا الشَّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا: وَمَا الشَّرْكُ الأَصْغَرُ يَا الشَّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى اللَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً»(١).

وقال ﴿ إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ للهِ ّأَحداً فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِه، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ » (٢).

#### ثانياً: مصاحبة ومجالسة أهل الإخلاص من المؤمنين المتقين.

يقول عُكِيُّ: «لاَ تُصَاحِبْ إلَّا مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلَّا تَقِيُّ »(٣).

ويقول ﴿ الْمِسْكِ وَمَثَلُ الْـجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً » (ن).

فمجالسةُ ومصاحبةُ المخلصينَ الصالحين تنفعُ حتى العصاةَ.

يقول ﴿ إِنَّ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً -أي: سائحين - فُضْلاً -أي: زيادة على الحفَظةِ وغيرهم - يَتَبَّعُونَ بَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا بَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ وَعِدُوا مَعَهُمْ؛ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٥/ ٤٢٨)، والبيهقي في «الشعب» (٦٤١٢)، [«صحيح الترغيب» (٣٢)].

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه ابن ماجه (٤٢٠٣)، أحمد (٤/ ٢١٥)، وابن حبان (٤٠٤)، [«صحيح الترغيب» (٣٣)].

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه الترمذي (٢٣٩٥)، وأبو داود (٤٨٣٢)، وابن حبان (٥٥٤)، [«صحيح الترغيب» (٣٠٣٦)].

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٥٥٣٤)، ومسلم (٢٦٢٨).

——— الحصن الحصين من كيد الشياطين -

الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَيَسْأَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ اللهُ عَزَّ وَجَنَّمُ اللهُ عَزَّ وَجَنَّمُ اللهُ عَنَّ وَمُحَدُّونَكَ، مِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ؛ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ولذلك كانَ لقهانُ الحكيمُ يقول لابنهِ وهو يعظُهُ: (يَا بُنَيَّ! اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِمًا يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً يُعَلِّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً يُعَلِّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ جَاهِلاً يَذْكُرُونَ اللهَ فَلاَ تَجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ بَوْدَا رَأَيْتَ قَوْماً لاَ يَذْكُرُونَ اللهَ فَلاَ تَجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ بَعْلَى عَلَيْهِمْ بَعْدَابِ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً زَادُوكَ غَيًّا، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِمْ بِعَذَابِ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ) (٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٨٠ ٦٤)، ومسلم (٢٦٨٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (٣٧٧).

## ثَالِثاً: كَثْرَةُ الاستماع لقَصَص المخلصينَ في الكتابِ والسنة.

#### • ففى كتاب الله:

- ٢- قصة مؤمن آلِ فرعونَ وكيفَ نَجَّاه اللهُ من كيدِ فرعون وقومِهِ بإخلاصِه؛
   قال تعالى: ﴿ فَوَقَـٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً ۖ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ
   ٱلْعَذَابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

#### • وفي سنةِ نَبيِّنا ﴿ اللَّهُ اللّ

- ٣- قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وكيف استجاب الله دعاءهم ونجّاهم من الموتِ المحقق بإخلاصهم.
- ٤ قصةُ الغلامِ والراهبِ وكيفَ أسلمَ شعبٌ بكاملهِ بإخلاصِ هذا الغلامِ في دعوته إلى الله تعالى، قال الناسَّ جميعاً: «آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلام»(١).

فبالإخلاص يا عبدَ الله! تنجو من شياطين الإنسِ والجنِّ، وتتحصلُ على سعادةِ الدنيا والآخرةِ، فالإخلاصُ هو سِرُّ النجاحِ في الدنيا والآخرةِ.

نسألُ اللهِ أَن يرزُقَنا وإياكم الإخلاصَ في القولِ والعملِ والسرِّ والعلن.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٣٠٠٥).

# الحصنُ الرابعُ تحقيقُ العبودية لله وحده

الشيطانُ عدوٌ مبينٌ للإنسان؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ الشَّيطانُ عدوٌ مبينٌ للإنسان؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ

وقد حَذَّرَ اللهُ عبادَهُ من هذا العدوِّ المبين.

فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوُ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴾ [فاطر].

ولما أقسمَ الشيطانُ أنهُ سَيُغوي آدمَ وذريتَهُ أجمعين، ردَّ اللهُ عليه مُبَيِّناً أنَّ هناك طائفةٌ لا يستطيعُ أن يسيطرَ عليها أو يُغْوِيَها وهمُ: الذين حَقَّقوا العبودية لله وحدَه.

قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَّا أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ إِلَّا عِبَادِى إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللهُ قَالَ هَلَذَا صِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيمُ اللهُ إِلَا مِنِ أَتَبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّ

وقد اعترفَ عدوُّ اللهِ نفسُهُ أنهُ لا قِبَلَ لهُ بعبادِ اللهِ الذين حققوا العبودية له سبحانه.

فقال: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ فِكَ لَأُغُوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فالحصنُ الحصينُ لك يا ابنَ آدمَ منَ الشيطانِ هو تحقيقُ العبوديةِ لله وحدَه.

فما هي العبوديةُ؟

وما هي ثمراتُ العبوديةِ في الدنيا والاخرة؟

وكيف يحققُ الإنسانُ العبودية لله وحدَه؟

• العبوديةُ:

هي حقُّ الله على العباد.

قال عَنْ لَمُعَاذُ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»(۱).

وعبادةُ الله هي الغايةُ التي من أجلِها خَلَقَ اللهُ الخلق، وأمَرَهم بها.

قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٠٠٠ [الذاريات].

وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النساء:٣٦].

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَعَلَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۞ ﴾ [البقرة].

ومن أجلِ عبادةِ الله وحدَه خلقَ اللهُ السمواتِ والأرضَ وخلقَ كُلَّ شيءٍ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٩٦٧ ه)، ومسلم (٣٠) واللفظ للبخاري.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱستَوَىٰ عَلَى ٱلْمَصَرُقِ مِنْ أَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱستَوَىٰ عَلَى ٱلْمَصَرُشِ مُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِذَ عَلَىكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِذِهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِذِهِ عَلَى اللَّهُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِذِهِ عَلَى اللَّهُ مَا مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِذِهِ عَلَى اللَّهُ مَا أَلِنَّهُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِذِهِ عَلَى اللَّهُ مَا أَلِهُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِذِهِ عَلَيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلْوَالْمُ لَا اللَّهُ مَا أَلْمُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ مَا أَلِهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلِنْ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مُ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا أَلْمُ مُلِي اللْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّذِي فَا مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّذِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللللْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْ

وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ۖ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ۚ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُو ۗ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

من أَجْلِ عبادةِ اللهِ وحدَه أرسلَ اللهُ الرسلَ، وأنزلَ الكُتُب؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِيّ إِلَيْهِ أَنَهُ, لَآ إِللهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الأنبياء].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّنغُوتَ ﴾ [النحل:٣٦].

وقال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَيْبِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ. لَآ إِلَكَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ٢٠٠٠ ﴾ [النحل].

من أجلِ عبادةِ الله وحدَهُ خلقَ اللهُ الجنةَ والنارَ، فمن أدى حقَّ اللهِ دخلَ الجنةَ ومن ضيَّعَ حقَّ الله دخلَ النارَ.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيَسْتَكِبِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ ا

ضيعوا حقَّ الله - ﴿فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿﴿﴾ [النساء:١٧٢].

وعبادةُ اللهِ وحدَهُ لا شريكَ له تبدأُ من سِنِّ التكليفِ وحتى الموت، ولا تسقطُ عن العبدِ إلا بذهابِ العقل أو الروحِ.

قال ﴿ اللَّهِ اللَّهَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ » وذكر منهم: ﴿ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ » (١).

وقال تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثِ اللَّهِ [الحِجر].

وعبادةُ اللهِ وحدُهُ لا شريكَ له لا تُقبلُ عند اللهِ يومَ القيامةِ إلا إذا توفرَ فيها شرطان اثنان:

الشرطُ الأولُ: الإخلاصُ لله عزَّ وجلَّ في كلِّ العبادات.

قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِ رُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البيّنة].

وقال عُكِيَّ : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى »(٢).

الشرطُ الثاني: أن يكونَ موافقاً لهدي رسولِ اللهِ عَلَى، قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْهُ فَأَنَاهُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْهُ فَأَنَاهُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَنَاهُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَنَاهُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَنَاهُوا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَنَاهُوا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَنَاهُ فَأَنَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنَاهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۱۶۰۱)، والنسائي في «الكبرى» (۷۳۰۳)، وأحمد (۱/۱۱۰) بلفظ: «وعن الطفل»، وابن حبان (۱۶۳)، والحاكم (۹۶۹)، [«صحيح الجامع» (۲۰۱۲)].

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) بلفظ: «بالنية».

#### — الحصن الحصين من كيد الشياطين·

وقال عُكِيًّا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).

وقد جمعَ اللهُ عز وجل بين هذينِ الشرطينِ: الإخلاصُ للهِ عزَّ وجلّ والمتابعةُ لرسولِ الله ﷺ في آخر آيةٍ من سورةِ الكهف.

فقال تعالى: ﴿ فَهَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ -وهو الموافقُ للسنة - ﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلاص - [الكهف].

وقَالَ الْفُضَيْلِ بْنُ عِيَاضٍ فِي قوله: (﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيَّكُمُ أَيْكُمُ أُلِكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أُلِكُمُ أُلِكُمُ أُكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُ

## ثمراتُ العبودية لله وحدَه:

إذا حققَ العبادُ العبوديةَ للهِ بأن عبدوهُ وحدَهُ ولم يشركوا به شيئاً قطفوا الثهارَ اليانعةَ في الدنيا والآخرةِ.

أما ثمراتُ الدنيا:

## أولاً: ينصرُهم على عدوِّهم ويُمَكِّنُهم في الأرض.

قال تعالى: ﴿إِن نَنْصُرُوا اللّه ﴾ -أي: بعبادته وحدَه لا شريكَ له- ﴿يَنْصُرُكُمْ وَيُنْبِّتُ أَقْدَامَكُو ﴿ ﴾ [محد].

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦٩٧) بلفظ: «من أحدث»، ومسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٩٥).

وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَكَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱللَّذِيكَ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱللَّذِيكَ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونِ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ وَلَيْبَدِّلَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونِ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَلُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴿ وَهِ إِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّكِاحُونَ فَالَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّكِاحُونَ فَالَّ الْأَنبياء].

## ثانياً: يحفظُهم من كيدِ الشيطان.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطُكُنٌّ ﴾ [الحِجر:٤٢].

#### ثالثاً: يتحصلون على زاد التقوى الذي ينفعُهم في سفرهم إلى الدار الآخرة.

قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ ال

وقال تعالى: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَاإِتَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [البقرة:١٩٧].

ابنَ آدم!

تَــزَوَّ دْ مــن معاشِــكَ للمعــادِ وقـــمْ للهِ واجمــعْ خــيرَ زاد (۱) ابنَ آدمَ!

تزودْ من التقوى فإنَّك لا تدري إذا جَنَّ ليلٌ هل تعيشُ إلى الفجرِ

<sup>(</sup>١) ذكره القاضي وكيع في «أخبار القضاة» (٣/ ٣٠٠) عن يزيد بن محمد المهلبي.

## ابنَ آدم!

نسيرُ إلى الآجال في كلِّ لحظةٍ ولم أرَ مشلَ الموتِ حقاً كأنه وما أقبحَ التفريطَ في زمن الصبا ترحَّلُ منَ الدنيا بزاد من التقى

وأيّامُنا تُطوى وهن مراحلُ إذا ما تَخطَّتُهُ الأمانيُّ باطلُ فكيفَ به والشيبُ للرأسِ شاعلُ فعمرُكَ أيامٌ وهن قلائلُ (١)

#### رابعاً: يتحصلونَ على محبةِ الله ومحبةِ الناسِ

قال تعالى في الحديث القدسيّ: (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ (٢٠).

وقال ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فُلْاَنًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ» (٣).

#### كيف لا؟

واللهُ عز وجل يقول: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ -أي: حققوا العبودية لله - ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ﴿ آَنَ ﴾ -أي: محبةً في قلوبِ عبادِه - [مريم].

<sup>(</sup>١) عزاه لابن المعتز أبي هلال العسكري في «ديوان المعاني» ( ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٧٤٨٥).

وأما ثمراتُ الآخرة:

## أولاً: الأمنُ من الفزعِ الأكبرِ إذا خافَ الناسُ، والفوزُ بالجنة.

قال تعالى: ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَاۤ أَنتُمْ تَحَدِّزَنُونَ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّحُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحَبِّرُونَ ﴿ اللَّحُونَ اللَّهُ وَالْمُعَالِمِينَ ﴿ اللَّحُونَ اللَّهُ وَأَزْوَجُكُو تُحَبِّرُونَ ﴿ اللَّحُونَ ].

وقال تعالى في الحديث القدسي: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِينَ مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَؤُوا إِنْ شَئْتُمْ ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِلمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الله

عن أبي هريرة على عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجُنَّةَ. قَالَ: «تَعْبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## ثانياً: أن لا يُعذِّبَهم في النار.

عن معاذ بن جبلٍ قال: (كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ النَّبِيِّ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً الرَّحْلِ فَقَالَ: (يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ » قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٩٧)، ومسلم (١٤).

ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ قَالَ: «هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ الله عَلَى الْعِبَادِ؟» قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبَدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: «هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ» لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: «هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: الله وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: «هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ» قَالَ: قَالَ: «قَالُ: «قَالَ: «أَنْ لاَ يُعَذِّبُهُمْ») (١).

هذا ما أعدَّهُ اللهُ في الدنيا والآخرةِ لمن حققَ العبوديةَ له سبحانه وتعالى، أما الذين لم يحققوا العبودية له سبحانه، ووقعوا في الشرك فعقابُهم في الدنيا والآخرة يكونُ:

#### أولاً: يَستحوذُ عليهم الشيطانُ فيعبدوه من دون الله.

قال تعالى: ﴿ ٱسۡتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلاَ إِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيْطَنِ أَلاَ إِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللل

وقال تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِنِي َ اَدَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوُّ مَهُ وَقَالَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوُّ مَهُ مَعْ مَعْ اللَّهِ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) **متفق عليه**: رواه البخاري (٦٢٦٧)، ومسلم (٣٠).

#### ثانياً: يُصبحون عبيداً لأهوائهم.

قال تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَىهَهُ مَهُولِهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللهُ أَمْ اللهُ اللهُ

#### ثالثاً: يُصبحون عبيداً للدرهم والدينار.

قال ﴿ اللَّهِ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْحُمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ » (١).

## رابعاً: تُحبَطُ أعمالُهم ويُحْرَمون المغفرةَ ويدخلونَ النار.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلِكَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلِكَ وَلِكَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلِّلُهُ مَ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ النساء].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ النَّالَةُ وَمَا

عباد الله! إذا حققَ الإنسانُ العبودية لله وحده، حُفِظَ من الشياطين، وسَعِدَ في الدنيا والآخرة، وإذا لم يحققُ الإنسانُ العبوديةَ لله وحدَه ووقَع في الشرك استحوذت عليه الشياطين، وشقِيَ في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٦٤٣٥).

فها هي العبادةُ؟ وما هي أقسامُها؟ وكيف يُحققُ الإنسانُ العبودية لله وحده؟ العبادةُ هي: اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبُّه اللهُ ويرضاهُ من الأقوالِ والأعمال الظاهرةِ والباطنة.

وأقسامُ العبادة أربعةٌ:

القسم الأول: العبادةُ البدنيةُ: كالصلاةِ، والصيامِ، والركوعِ، والسجودِ، والخبِّ، والطوافِ.

القسم الثاني: العبادةُ الماليةُ: كالذبح، والنذرِ، والزكاةِ، والصدقةِ.

القسم الثالث: العبادةُ القلبيةُ: كالخشوعِ، والخضوعِ، والذلّ والإنكسارِ، والإخباتِ، والمحبةِ، والتوكل، والإنابةِ، والاستعانةِ، والخوفِ، والرجاءِ والتعظيم والرهبةِ.

القسمُ الرابعُ: العبادةُ القولية: كالحَلْف، والاستغاثةِ، والدعاءِ، والاستعاذةِ. فهذه كُلُّها عباداتٌ يجبُ أن تُصرَفُ لله عز وجل، ولا يجوزُ أن يُصْرَفَ شيءٌ منها لسواه ولو كان مَلكاً مُقرَّباً أو نبياً مُرسَلاً أو ولياً صالحاً.

فكم لا يجوزُ الركوعُ والسجودُ إلا لله، كذلك لا يجوزُ الطوافُ إلا بالكعبة.

قال تعالى: ﴿ وَلْ يَطُوُّ فُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ ﴾ [الحج].

فلا يجوز الطوافُ بقبرٍ أو غيرِه، وكذلك الذبحُ لا يجوزُ لغيرِ اللهِ لقوله ﴿ اللهِ عَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَالِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه مسلم (۱۹۸۷).

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّ اللَّهِ لَكَ اللَّهِ وَلِيْكَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِمُدَاكِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللللِّلْ

فإذا صلى العبدُ فهو في عبادةٍ لله، وحتى إذا أتى زوجتَه -إن نوى ذلك- فهو في عبادةٍ لله، وله أجرُ لأنه ابتغى بذلك أن يُعِفَ نفسه عن الحرام.

قال تعالى: ﴿فَأَلْكُنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٧].

وقال ﴿ اللهِ الله

فإذا نامَ واحتسبَ نومَه كان في عبادةٍ، كما قال معاذُ بنُ جبلٍ ﴿ عَلَيْكَ: (فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي) (٢).

فإذا أصبَح فصلّى الصبحَ ثم خرجَ إلى عملِه فهو في طاعةِ الله، متلبّسٌ بعبادةٍ، لأنه خرجَ يسعى على رزقِه ويطلبُه كما أمرَه اللهُ عز وجل فقال: ﴿هُوَ ٱلّذِى جَعَلَ لَأَنهُ خَرجَ يسعى على رزقِه ويطلبُه كما أمرَه اللهُ عز وجل فقال: ﴿هُوَ ٱلّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزَقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللل

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢١ ٤٣٤، ٤٣٤٢).

وعن كعبِ بنِ عُجْرَةَ قال: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عُثِلَ اللهِ عُجْرَةَ قال: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عُثِلَى اللهِ اللهِ عُلَى مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عُثِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهُ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللهُ يُطَانِ») (۱).

فالإنسانُ يستطيعُ أن يحققَ العبوديةَ لله وحدَه إذا جعلَ حركاتِهِ وسكناتِه كُلَّها لله عز وجل.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره: رواه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۱۲۹/ رقم ۲۸۲)، و «الأوسط» (۸۶۳۵)، [«صحيح الترغيب» (۱۶۹٪)].

# الحصنُ الخامِسُ الاستعاذةُ بالله وحدَه

من رحمة الله بعباده أن أرشدَهم في كتابه، كيف يتعاملون مع العدو الإنسيّ والعدو الجنيّ، فأمرهم بمصانعة العدو الإنسيّ، والإحسان إليه؛ ليَرُدَّهُ طبعُهُ الطيب عما هو فيه من أذى، وأمرهم بالاستعاذة به سبحانه من العدو الجنيّ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً، ولا يبتغي غيرَ هلاكِ بني آدمَ لشدة العداوة بينهُ وبينهم، فقال تعالى في ثلاثة مواضع من كتابه: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرُ بِاللّهُ عَلِيمُ وَأَمُرُ بِاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَالْعَرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلجُهِلِينَ اللهُ وَإِمّا يَنزَغُنّكُ مِن اللهُ والأعراف].

وقال تعالى: ﴿ أَدْفَعْ بِأَلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ أَوْفُل رَّبِ وَقُل رَبِّ السَّيِ اللهِ مَوْنَ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ أَنْ عَالَمُ وَنِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِتَةُ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ آَ وَمَا يُلَقَّنِهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَ آ إِلَّا وَمَا يُلَقَّنِكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَمَا يُلَقَّنِكَ إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهُ آ إِلَّا ذُو حَظِيمِ ﴿ آَ اللَّهِ مَا يَلَقَ مَنَ ٱلشَّيْطِنِ نَنْغُ فَالسَّتَعِذُ بِٱللَّهِ آ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

فحصنُك الحصينُ يا ابنَ آدم منَ الشيطانِ الرجيم هو:

الاستعاذةُ بالله؛ والاستعاذةُ بالله تعالى هي: الالتجاءُ والاعتصامُ والاستجارةُ بالله تعالى من شرِّ الشيطانِ الرجيم.

ومعنى: أعوذُ بالله من الشيطانِ الرجيم أي: (أستجيرُ بجنابِ الله من الشيطانِ الرجيم أي: (أستجيرُ بجنابِ الله من الشيطانِ الرجيم أن يضرَّ ني في ديني أو دنياي، أو يَصُدَّني عن فعلِ ما أُمِرْتُ به، أو يُحثَّني على فعل ما نُهيت عنه؛ فإنَّ الشيطانَ لا يكُفُّهُ عن الإنسانِ إلا اللهُ)(١).

والاستعاذةُ باللهِ من الشيطانِ الرجيمِ مطلبٌ شرعيٌّ، إذ أمرَ اللهُ به في كتابه.

فقال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ﴿ ثَا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ ثَا ﴾ [المؤمنون].

وقال تعالى في الحديث القدسيِّ: «وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ» (٢).

وأمر النبيُّ عَلَيْهُ أمته بالاستعاذة بالله من الشيطانِ الرجيم وعلَّمهم ذلك، فقال عَلَيْ «أَعُوذُ بِالله السَّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» (٣).

والله عز وجل يُعيذُ مَنِ استعاذَ به ويعصمُهُ ويقيه، ولما أعاذَتِ امرأةُ عمرانَ ابنتَها مريمَ وذريتَها من الشيطانِ الرجيم استجابَ اللهُ لها.

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ».

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» بتصرف يسير، (ص٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢٥٠٢).

<sup>(7)</sup>  $\mathbf{o-x_2}$ : (واه أبو داود (۷۷۵)، والترمذي (۲٤۲)، وأحمد (7). [«صحيح أبي داود» (۷۰۱)].

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٤٥٤٨)، ومسلم (٢٣٦٦) واللفظ له.

وأعاذَ اللهُ عهارَ بنَ ياسرٍ عَلَى منَ الشيطان؛ قال علقمةُ: قال لي أبو الدرداء: (أَلَيْسَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَى يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ؟ -يَعْنِي عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَى عَمَّارًا.....) الحديث (۱).

ومن صيغ الاستعاذةِ:

أن يقولَ المستعيذُ: «أعوذ بالله منَ الشيطانِ الرجيم».

لقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَعِذُ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠٠ [النحل].

أو يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».

لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أو يقول: «أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» (٢).

لأنه و الذي أمرنا الله أن نتأسى به كان يقول في استعاذته بالله: «أعوذ بالله من الشيطانِ الرجيم من همزِهِ ونفخهِ ونفثهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري، وجبير بن مطعم، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن الخطاب، وأبو أمامة وقد فصّل في تخريجه العلامة الألباني في [ «أصل صفة صلاة النبي» (١/ ٢٧٢-٢٧٦)].

<sup>(</sup>٣) «الإرواء» (٣٣٢).

ومن صورِ الاستعاذة:

- ١- الاستعاذةُ بربِّ الفلق؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ اللهُ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿ قَالَ عَالِي اللهِ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ قَالَ وَمِن شَكِرِ ٱلنَّفَلَتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿ قَالَ عَالَى اللهِ عَالِي الْفَلَقِ إِذَا حَسَدَ ﴿ قَالَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ ال
- ٢- الاستعاذة بربِّ الناس؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ
   الاستعاذة بربِّ الناس؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ٱلَّذِى يُوسُوسُ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ﴾ ٱلَّذِى يُوسُوسُ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس].
- وقال ﴿ فَيْ فَضِل هَاتِينَ السورتِينَ: ﴿ أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) »(١).
- ٣- الاستعاذة بعزة الله وقدرته؛ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ عُثَالَ بْنِ أَسْلَمَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرَّاتٍ (ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ ثَلاَثًا، وَقُلْ: سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِالله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» (٢).

وفي رواية: «أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٨١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٣٨٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٧٧)، وأحمد (٢ / ٢١)، وابن حبان (٢٩٦٥)، [«صحيح الترغيب» (٣٤٥٣)].

3- الاستعاذة بكلماتِ اللهِ التامات؛ عن خولة بنتِ حكيم السُّلميةِ قالت: (سمعتُ رسولَ اللهِ عَلْمَ) يقول: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شيءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»)(١).

وعن أبي هريرة علين أنه قال: (جاءَ رجلٌ إلى النبي على فقال: يَا رَسُولَ الله! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ؟! قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ»)(٢).

- ٥- الاستعاذةُ بعظمةِ الله؛ يقول ﴿ اللهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَى ۗ وَمِنْ خَلْفِي وَاللهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَى وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ " مِنْ تَحْتِي " (٤).
- ٦- الاستعاذة بوجه الله الكريم؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله أَنْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ قَالَ: «أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(٥).
  - مواطنُ الاستعاذةِ وأوقاتُها كما جاءت في الكتابِ والسنة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) اغتال: اهلك بالخسف.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٥٠٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٢٥)، وأحمد (٢/ ٢٥)، [«صحيح الترغيب» (٢٥٩)].

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٦)، [«صحيح الترغيب» (١٦٠٦)].

لأهمية الاستعاذة في حياة المسلم في حربه مع الشيطان، وفي الوقاية من شروره الظاهرة والباطنة، فقد جاء الحثُّ عليها في الكتاب والسنة في مواطنَ مختلفة، وفي أوقاتٍ مختلفة ليكونَ المسلمُ دائماً في حصنٍ حصينٍ منْ هذا العدوِّ المبينِ ومن هذه المواطن والأوقات:

## أولاً: الاستعاذةُ باللهِ عز وجل من الشيطانِ على وجهِ العمومِ.

لقوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ اللَّهِ منون].

فالشيطانُ يحضرُ الإنسانَ عند كلِّ شيءٍ من شأنِه حتى عندَ الموتَ قال عَلَىٰ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ»(١).

وكان الله الله يقولُ في دعائه: (وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ (٢٠).

## ثانياً: الاستعاذةُ باللهِ عند الإحساسِ بنزَغاتِ الشيطانِ ووساوسهِ.

لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (الأعراف].

فإذا وسوسَ لك الشيطانُ يا ابنَ آدمَ ليُفسدَ عقيدتكَ فاستعذ بالله منه وانتهِ.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٥٥٢)، والنسائي (٥٣١)، وأحمد (٣/ ٤٢٧)، [«صحيح الجامع» (١٢٨٢)].

#### ———— الحصن الحصين من كيد الشياطين -

قال ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِالله وَلْيَنْتَهِ» (١).

وإذا وسوسَ لك الشيطانُ في صلاتِكَ ليُفسَدَها عليك فاستعذْ بالله منه واتْفُلْ عن يسارك.

عن عُثْمَانَ بْنَ أَبِى الْعَاصِ أَنه أَتَى النَّبِيِّ عُلَىٰ فَقَالَ: (يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِى يُلْبِّسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «ذَاكَ شَيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبْ (٢) فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّى) (٣).

## ثَالثًا: الاستعادةُ باللهِ عند رؤيةِ الأحلامِ المزعجة.

قال ﴿ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ (٤٠٠.

وقال ﴿ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالرُّوْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْطَانِ، لاَ تَضُرُّهُ، وَلاَ رُوْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، لاَ تَضُرُّهُ، وَلاَ يُخْبِرْ بِهَا أَحَداً »(٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) خُنزُب: ويروى بكسر الخاء وضمها.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٥٧٤٧)، ومسلم (٢٢٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (٢٢٦١).

#### رابعاً: الاستعاذةُ بالله عند ثورة الغضب.

عن سُلَيُهَانُ بْنُ صُرَدٍ ﴿ فَيْفُ قَالَ: (اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَعْمَرُّ وَجْهُهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَمَا لَكُهُمَا يَغْضَبُ وَيَعْمَرُ وَجْهُهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَمَا لَلَهُ عَنْهُ الْمَعْمَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ . فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَمَا النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَمَا النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ آنِفًا ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَمَا لَلَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَجُنُونًا تَرَانِي ﴾ ('').

#### خامساً: الاستعاذةُ بالله عند دخول الخلاء.

عن أنسٍ عَنْ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيُّ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»)(٢).

وقال ﴿ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (٣) مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِالله مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ » (٤).

## سادساً: الاستعاذةُ باللهِ عند سماعٍ نُباحِ الكلابِ ونهيقِ الحميرِ ليلاً.

وقال عُهِيَّ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا» (٥٠).

<sup>(</sup>١) م**تفق عليه**: رواه البخاري (٦١١٥)، ومسلم (٢٦١٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) الحشوش: جمع الحش وهي الكنف ومواضع قضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٦)، وابن ماجه (٢٩٦)، وأحمد (٤/ ٣٦٩)، [«السلسلة الصحيحة» (١٠٧٠)].

<sup>(</sup>٥) م**تفق عليه**: رواه البخاري (٣٣٠٣)، ومسلم (٢٧٢٩).

قال ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ، وَنُهَاقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ، فَإِنَّا تَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَأَقِلُوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ، فَإِنَّ اللهَ يَبُثُّ فِي لَيْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ... ('').

#### سابعاً: الاستعاذةُ باللهِ عند قراءة القرآنِ في الصلاة وغيرِها.

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّبِحِيمِ ٢٠٠٠ [النحل].

وعَلَّمَ النبيُّ عُلِي المَّهُ الاستعادة في الصلاة قبلَ القراءةِ ليكونوا في حصن حصين من وسوسةِ الشياطين.

عن أبي سعيدِ الخدريِّ عِشْتُ قال: إنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يقولُ قبلَ القراءةِ: «أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(٢).

وكان النبي عُكِي إذا دخلَ في الصلاةِ استعاذَ بالله منَ الشيطانِ الرجيم قبل أن يقرأ.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اخْدْرِيِّ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَه غَيْرُكَ» يَقُولُ: «لُه إِلَه إَلاَ اللهُ مَّ يَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» ثَلاَثًا «أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» ثَلاَثًا «أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْجِهِ وَنَفْتِهِ» ثُمَّ يَقْرَأُ أَنَّ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۵۱۰۳) إلى قوله: «ما لا ترون»، وأحمد (۳/ ۳۰۳)، وأبو يعلى (۲۲۲۱)، والحاكم (۷۷۲۲) واللفظ لهم، [«صحيح الجامع» (۲۲۰)].

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٧٧٥)، والترمذي (٢٤٢)، وأحمد (٣/ ٥٠)، [«المشكاة» (٧)].

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٧٧٥)، والترمذي (٢٤٢)، جذا اللفظ، ورواه النسائي (٩٠٠) إلى قوله: «ولا إله غيرك» دون التكملة، [«صحيح أبي داود» (٧٤٨)].

# والحكمةُ منَ الاستعاذةِ بالله منَ الشيطانِ الرجيم قبلَ القراءةَ

- ١ أنها تطردُ الشيطانَ فيصادفُ القرآنُ مكاناً خالياً فيتمكنُ منه ويؤثر فيه.
- ٢- أنها تمنعُ سعيَ الشيطانِ لإفسادِ الخيرِ الذي يحصلُ للقلبِ من القرآنِ الكريم.
- ٣-أنها تطردُ الشيطانَ فتحضرُ الملائكةُ لاستهاعِ القرآنِ فهو يطلُبُ من اللهِ تعالى مباعدةَ عدوِّه حتى يحضرَه خاصُّ ملائكتِه.
- ٤ أنَّ القارئ سيناجي ربَّه والله على يستمع إليه فأمر أن يسأل الله أن يطرد عنه الشيطان.
  - ٥ أمر أن يستعيذَ بالله منه حتى لا يشوشَ عليه قراءتَه ويَخْلِطَها عليه.
- ٦- أن الشيطانَ يحرصُ على إضلالِ الإنسانِ عندما يهمُّ بالخيرِ، أو يدخُلُ فيه فأمرَ
   بالاستعاذةِ منه.
- ٧- أنَّ الاستعاذة إعلامٌ بأنَّ المتلوَّ بعدَها قرآنٌ، لهذا لم تُشْرَعْ بين يدي أيِّ كلامٍ سوى القرآن<sup>(۱)</sup>.

## ثامناً: الاستعاذةُ باللهِ تعالى من شرِّ الشيطانِ في الصباحِ وفي المساءِ وعند النوم.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «إغاثة اللهفان» (١/ ١٠٩ – ١١٢) باختصار.

—— الحصن الحصين من كيد الشياطين -

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ» قَالَ: «قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ» قَالَ: «قُلْهَا إِذَا أَحُذْتَ مَضْجَعَكَ»)('').

#### تاسعاً: الاستعاذةُ بالله تعالى عند الفزّع من النوم.

كان النبيُّ عُكِمَّ يُعَلِّمُ أصحابَه أن يقولوا عند الفزعِ من النومِ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَعْضُرُونِ»(٢).

فاستعيذوا بالله يا عبادَ الله من شرِّ الشيطانِ فإنّهُ مَنِ استعاذ بالله أعاذه، وعَوِّذوا أولادَكم من هذا الشيطانِ فإنَّ ذلكَ من هدي نبيِّنا عُلَيِّكِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْفُ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ عَنَّا يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةٍ» (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٥٠٦٧) واللفظ له، والترمذي (٣٣٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٥٢)، وأحمد (٢/ ٢٩٧)، [«صحيح الأدب المفرد» (٩١٧)].

 <sup>(</sup>۲) حسن لغيره: رواه الترمذي (۳۵۲۸)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۵۳۳)، وأحمد (۱/۱۸۱) بلفظ «التامة»،
 [«صحيح الترغيب» (۱۲۰۱)].

<sup>(</sup>٣) **صحيح**: رواه البخاري (٣٣٧١).

# الحصنُ السادسُ المداومةُ على ذكر الله

عداوةُ الشيطانِ للإنسانِ عداوةٌ قديمةٌ منذُ خلقَ اللهُ آدمَ، ومستمرةٌ ما دامَ الإنسانُ في هذه الحياةِ الدنيا، وهي عداوةٌ لا يُرجى زوالها ولا يُنتظرُ انقطاعها وذلك لأنَّ الشيطانَ عندما طردهُ اللهُ من رحمتِه ومن جنتِه قال: ﴿ قَالَ فَيِماۤ أَغُويَتَنِي لَأَقَعُدُنَ هُمُ صِرَطَك ٱلمُسْتَقِيمَ اللهُ مَن رَحْمتِه مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن اللهُ مَن رَحْمتِه وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن مَنْ اللهُ عَن اللهِ مَن اللهِ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهِ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهِ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِيمُ اللهُ اللهُ

فالشيطانُ قَعدَ لابنِ آدمَ على كُلِّ طرقِ الخيرِ يمنعهُ منها، وقعدَ له أيضاً على كُلِّ طرقِ الخيرِ يمنعهُ منها، وقعدَ له أيضاً على كُلِّ طرقِ الشرِّ يدعوهُ إليها، ولم يكتفِ بذلك بل أخذَ يدخلُ عليه من مداخلَ شتى، وبطرقٍ شتى ليهلِكه وليجعلَهُ معهُ في حزبِه الخاسرِ الهالك.

وقد حذَّرَ اللهُ عبادَهُ منْ هذا العدو المبين.

فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوُّ فَٱلْتَخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ [فاطر].

وقد حذرَ اللهُ عبادَهُ من الغفلةِ لأنها هي البابُ الواسعُ الذي يدخلُ منه الشيطانُ على ابن آدم.

فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ ، شَيْطَانًا فَهُو لَهُ ، قَرِينُ ﴿ اللَّمْنِ فَقَيِّضْ لَهُ ، شَيْطَانًا فَهُو لَهُ ، قَرِينُ ﴿ اللَّهُ عَرُفًا . [الزُّحرُف].

واللهُ عز وجل الرحيمُ بعبادهِ لم يتركُهم سُدَى يواجهون هذا العدوَّ الخفيَّ بجهودِهم الضعيفةِ واجتهاداتِهمُ القاصرةِ، لا سيما أنهم يحاربون عدواً يراهم من حيثُ لا يرونه، ولكن أرشدَهم إلى الحصنِ الحصينِ الذي يتحصنونَ فيه من هذا العدوِّ ألا وهو: المداومةُ على ذكرِ الله.

والدليلُ على ذلك:

قولُه ﴿ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ وَذَكر منها: ﴿ وَآمُرَكُمْ بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرًا، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ (')، فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا، فَأَحْرَزَ ('') نَفْسَهُ فَتَحَصَّنَ فِيهِ، وَإِنَّ الْعَبُدُ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ ('').

ولذلك لم يُذكر الذكرُ في القرآنِ إلا موصوفاً بالكثرة.

كما في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ الْاحزابِ].

وقولهِ تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ ﴾ [الأحزاب].

وقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَالْأَكْرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُو نُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ [الجمعة].

<sup>(</sup>١) في أثره: أي في عقبه

<sup>(</sup>٢) فأحرز نفسه: أي حصنها وحفظها

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٢٨٦٣)، وأحمد (٤/ ١٣٠)، وابن حبان (٦٢٣٣) واللفظ له، [«صحيح الجامع» (١٧٢٤)].

وقولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبَتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴿ الْأَنفال].

وقولِه تعالى: ﴿وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَلَدَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَ﴾ [الأحزاب].

وقد أمرَ اللهُ عبادَهُ أن يجعلوا ذكرَ الله أقصى غايتهم.

فقال تعالى: ﴿فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ۗ اللَّهِ [طه].

وقال تعالى: ﴿ اُتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَاوَةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ ۚ وَاللَّهُ مَا تَصْنَعُونَ السَّكَاوَةَ وَالْمُنْكُرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللَّهِ اَلْعَبُولَ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى أكبرُ من سائير أعماله - (۱). [العنكبوت]. -أي: وَلَذِكْرُ العبدِ لله تعالى أكبرُ من سائير أعماله - (۱).

ولذلك أمرَ اللهُ تعالى بالعبادةِ لِيُذكَر فيها، وأمرَ بذكرهِ بعد الفراغ منها.

فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُو نُقْلِحُونَ ﴿ الجِمعة].

<sup>(</sup>۱) الألوسي في تفسيره «روح المعاني» (۲۰/ ١٦٥).

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيَتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأَنْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ ثَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتًا ﴿ ثَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَتَبًا مَوْقُوتًا ﴿ ثَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَتَبًا مَوْقُوتًا النساء].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُورُ ءَاكِآءَكُمْ أَوْأَشَكَذَذِكَرًا ﴾ [البقرة:٢٠٠].

فذِكْرُ الله هو (روحُ الأعمالِ الصالحةِ، فإذا خلا العملُ من الذكرِ كان كالجسدِ الذي لا روحَ فيه)(١).

كَمَا قَالَ النبيُّ ﴿ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالَّذِي الْأَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ » (٢).

وقد أمرَ اللهُ عبادهُ بالذكرِ ونهاهم عن الغفلةِ والنسيانِ فقال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَسَبِّحُوهُ أَبُكُوهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فَرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَسَبِّحُوهُ أَبُكُوهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُرًا كَثِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ ﴾ [الأعراف].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّهَ وَلُتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَقُوا ٱللَّهَ وَلُتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَقُوا ٱللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلفَّسِقُونَ لِنَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلفَسِقُونَ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «تهذیب مدارج السالکین» (۲٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٤٦٠٧).

وجعلَ اللهُ الذكرَ عنوانَ الإيهان، والنسيانَ والغفلةَ عنوانَ النفاقِ والكفرانِ والخسر انِ.

وقال تعالى: ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِنَ بَعْضِ ۚ يَأْمُرُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضِ ۚ يَأْمُرُونَ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ فَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُ إِنَّ بِالْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ عَنِ ٱلْمُعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ فَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَالسِيَّ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّاقِلِيلًا ﴿ النَّا ﴾ [النساء].

و قال تعالى: ﴿ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَئِيكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلاَ إِنَّ عِرْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٠ [المجادلة].

من استجابَ لأمرِ اللهِ وذكرَ اللهَ كثيراً كما علَّمه النبيُّ ﴿ فَا قَطْفَ الثَّهَارَ اليانعةَ فَى الدنيا والآخرة ومنها:

## أولاً: يُحفَظُ من كيدِ الشياطين ويكونُ دائماً في حصنِ حصينٍ.

قال ﴿ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُ الْحُمْدُ، وَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ

حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَخَدُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ»(١).

وقال ﴿ اللهِ عَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ اللَّبِيتَ وَالْعَشَاءَ» (٢).

### ثانياً: الفلاحُ والمغفرةُ والأجرُ العظيم.

قال تعالى: ﴿وَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ١٠٠٠ [الجمعة].

وقال تعالى: ﴿وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَلْذَكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَلْذَكِرَتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَالْمَالِيمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

## ثَالِثًا : يُذكرُ الذاكرُ لله تعالى في الملأ الأعلى، ويتحصلُ على معية الله.

قال تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُونِي ٓ أَذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة:١٥٢].

وقال ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ»(").

فالذاكِرُ قريبٌ من مَذْكُورِه، ومَذْكُورُه معَهُ، وهذه المعيَّةُ معيَّةٌ خاصةٌ غيرَ معيَّةِ العلم والإحاطةِ العامة، فهي معيَّةٌ بالقربِ والولايةِ والمحبةِ والنصرَةِ والتوفيقِ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٠٣)، ومسلم (٢٦٩١).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه مسلم (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

ولو لم يكنْ في الذكر من فضلٍ وشرفٍ إلا هذه وحدَها لكفى بها فضلاً وشرفاً، فكيف وفضائِلُ الذكر لا تنحصرُ (١).

رابعاً: الذاكرُ للهِ تعالى يُصلي اللهُ عليه وملائكتُهُ، وتنزلُ عليه الملائكةُ والسكينةُ ويُخرِجُهُ اللهُ من الظلماتِ إلى النور.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ فَسَبِّحُوهُ أَبُكُرُهُ وَأَصِيلًا فَاللّهُ وَكُلُو مَنَ اللّهُ لَمُنوا وَكَانَ هُوَ ٱللّهُ وَمَكَمْ مَن اللّهُ لَمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ اللّهُ لَمُو اللّهِ اللّهُ وَمَكَمْ وَمَكَمْ مَن اللّهُ لَمَت إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ اللّهُ وَمِنينَ رَحِيمًا ﴿ إِلَى اللّهُ وَمِنينَ رَحِيمًا ﴿ الْأَحزابِ].

وقال ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ اللَّائِكَةُ وَغَشِيتُهُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ اللَّائِكَةُ وَغَشِيتُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (٢٠).

## خامساً: أهلُ الذكر يُباهي اللهُ بهمُ ملائكتُه.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ: «آلله! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟» قَالُوا: وَالله! مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي أَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي اللهَ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يُبَاهِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يُبَاهِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يُبَاهِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) «نضرة النعيم» (٥/ ٢٠١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٧٠١).

## سادساً: أهلُ الذكرِ يقومونَ بأفضلِ الأعمالِ وأجلُّها وأيسرها.

قال ﴿ اللهِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ اللهُ

وقال ﴿ الْمِيرَانِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْنِ؛ سُبْحَانَ الله الْعَظيم، سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ( ' ' '.

وقال ﴿ الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحُمْدُ لللهِ مَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحُمْدُ لله مَا اللهِ عَالِهُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ » (٣).

ولذلك لما جاء رجلٌ إلى رسولِ الله على يقول: يا رسول الله! إن شرائعَ الإسلام قد كثُرتْ عليَّ فأخبِرْني بشيءٍ أتشبثُ به، فقال على اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ

كيف لا؟

وذكرُ الله يُطَمْئِنُ القلوبَ، ويشرحُ الصدورَ.

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنَ ٱللَّهِ تَطْمَئِنَ ٱللَّهِ تَطْمَئِنَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٣٣٧٧)، وابن ماجه (٣٧٩٠)، وأحمد (٥/ ١٩٥)، [«صحيح الترغيب» (٣٤٩٣)].

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذي (٣٣٧٥)، وابن ماجه (٣٧٩٣)، وأحمد (٤/ ١٨٨)، [«صحيح الترغيب» (١٤٩١)].

سابعاً: ذكرُ اللهِ مع البكاءِ في الخلوةَ سببٌ لإظلالِ اللهِ تعالى العبدَ يوم الحرِّ الأكبرِ في ظل عرشه.

قال ﴿ اللهِ عَالَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ﴿ وَحَدَّ مِنهِم: ﴿ وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ (١).

### ثامناً: ذكرُ الله غراسُ الجنة.

قال رسولُ الله ﷺ: «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِئُ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْهَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانُ، وَأَنَّ عِزَاسَهَا سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ» (٢).

وقال عُكِينَ : «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله العَظِيم وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ» (٣).

لذلك كُلِّهِ سبقَ الذاكرون يومَ القيامة؛ قال ﴿ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرُونَ »، قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «الذَّاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ» (٤٠٠).

• يُعتبرُ ذكرُ اللهِ أعظمَ الأسلحةِ على الإطلاقِ في مواجهةِ عدوِّ اللهِ (الشيطان) وردِّ كيدهِ، فها حاربَ الإنسانُ عَدُوَّهُ الشيطانَ بمثل ذكرِ اللهِ تعالى، حيثُ يتصاغرُ عدوُّ اللهِ ويغنش، ويندَحرُ ذليلاً أمامَ الذكرِ على اختلافِ أنواعِه، وفي بيانِ هذه الحقيقة. يقول الله تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ اللهِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللهِ اله

<sup>(</sup>١) مت**فق عليه**: رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي (٢٢ ٣٤)، [ «صحيح الجامع» (١٥٢٥)].

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: رواه الترمذي (٣٤٦٤)، وأبو يعلى (٢٢٣٣)، [«صحيح الترغيب» (١٥٤٠)].

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢٦٧٦).

ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِى يُوَسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ الْخَاسِ ﴾ ٱلنَّاسِ أَلْ

يقول ابن عباس عَيْنُ : (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا عَلَى قَلْبِهِ الْوَسْوَاسُ، فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ، وَإِنْ غَفَلَ وَسُوَسَ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ ﴾)(١).

وقال مجاهدٌ: (الشَّيْطَانُ يَكُونُ عَلَى قَلْبِ الإِنْسَانِ، فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ)(٢).

فذكرُ اللهِ عز وجل حصنٌ حصين يتحصنُ به المسلمُ من كيد الشياطين، ولذلك جاءتْ أذكارُ كثيرةٌ في السنةِ خاصةً تطردُ الشياطينَ ومنها على سبيل المثال:

## ١. ذكرُ اللهِ عند النوم (آية الكرسي).

قال الشيطانُ لأبي هريرةَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مِنَ أَوَّ لِهَا حَتَّى تَخْتِمَ ﴿ اللهُ كَا إِلَهُ إِلَا هُو اللهِ كَا أَلْقَيُّومُ ﴾ وقال لي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظُ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ اللهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبُ ﴾ ("").

#### ٢. ذكرُ الله بعد الاستيقاظ من النوم.

قال ﷺ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ على مكانِ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (٣٩٩١)، والبيهقي في «الشعب» (٦٦٦).

<sup>(</sup>۲) الطبرى في «جامع البيان» (۲۶/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٢٣١١).

————— الحصن الحصين من كيد الشياطين -

انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ»(۱).

فذكرَ أنَّ الذي يطردُ الشيطانَ بعد النومِ ذكرُ اللهِ، ثم الوضوءُ الذي هو شرطٌ من شروطِ الصلاةِ، ثم الصلاةُ التي شُرعَتْ لإقامةِ ذكرِ الله تعالى.

#### ٣. ذكرُ الله عندَ الأكل.

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: (كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَكُمُ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَى يَبْدَأَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

## ٤. ذكرُ اللهِ عند دخولِ البيتِ.

يقول ﴿ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ» (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٠١٨).

#### ٥. ذكرُ الله عندَ الخروج من البيت.

قال ﴿ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ له حِينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلِ قَدْ هُدِيَ وَكُفِي وَوُقِيَ» (١).

#### ٦. ذكرُ اللهِ عند دخولِ الخلاءِ.

قال ﷺ: «سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ»(٢).

## ٧. الأذانُ والإقامةُ يطردان الشيطانُ.

قال عَنْ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٢٠٦) وابن ماجه (٢٩٧) واللفظ له، [«الإرواء» (٠٠)].

<sup>(</sup>٣) **متفق عليه**: رواه البخاري (١٢٢٢)، ومسلم (٣٨٩) واللفظ له.

#### ● الحصن الحصين من كيد الشياطين -----

وقد جاءت أذكارٌ كثيرةٌ في السنة المطهّرة، منها ما هو مطلقٌ ومنها ما هو مقيدٌ، فاحفظها يا عبدَ الله وداوِمْ على ذِكرها لتكونَ دائماً في حصنٍ حصين من كيدِ الشيطانِ الرجيم العدوِّ المبين.

اللهمَّ لا تجعلنا عن ذكرِك منَ الغافلينَ.

# الحصنُ السابعُ لزومُ الجماعة

الشيطانُ عدوٌ مبينٌ لبني آدمَ عامةً وللمسلمين خاصةً، يعملُ ليلاً ونهاراً لتفريق جماعةِ المسلمين ليتمكنَ من إضلالهِم وإهلاكِهم.

والأدلةُ على ذلك:

- عن أبي ثعلبة الحُشنيِّ قال: (كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا وَالأَوْدِيَةِ ، فقال رسول الله ﴿ إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ » فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، خَتَّى يُقَالُ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ) (۱).
- وعن جابر عليه عَرْشَهُ عَلَى الله عَلَى: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى المَّاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يجيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يجيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ!»)(٢).
- وعن أبي الدرداءِ عَيْثَ قال: قالَ رسولُ الله عَيْنَ: «مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ، لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ، إلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُم بِالْجَهَاعَةِ، فَإِنَّهَا لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الضَّلاَةُ، إلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُم بِالْجَهَاعَةِ، فَإِنَّهَا لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الضَّلاَةُ، إلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُم بِالْجَهَاعَةِ، فَإِنَّهَا يَا لَا تُعْلَيْكُم بِالْجَهَاعَةِ، فَإِنَّهَا يَا لَا تُعْلَىٰ اللَّهُ الْقَاصِيَةَ» (٣٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح: رواه أبو داود (۲٦۲۸)، وأحمد (۱۹۳/۶)، والحاكم (۲۵۶۰)، وابن حبان (۲٦۹۰) واللفظ لهما، [«صحیح الترغیب» (۳۱۲۷)].

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٨١٣).

<sup>(</sup>٣) حسن صحيح: رواه أبو داود (٧٤٧) بلفظ الإفراد: «فعليك بالجماعة»، والنسائي (٨٤٧)، [«صحيح الترغيب» (٢٧٤)].

• وقال ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالجُمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ»(۱).

فالحصنُ الحصينُ للمسلمِ من الشيطانِ الرجيم والعدوِّ المبينِ هو: لزومُ الجماعةِ. ولذلك جاءتِ الأدلةُ في الكتاب والسنة تأمرُ بالجماعةِ وتُحذِّرُ من الفُرْقَةِ والاختلافِ ومنها:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ عَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسلِمُونَ
 ١٠٠٠ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٢-١٠٣].

فهذا دليلٌ ظاهرٌ ونصُّ قاطعٌ على وجوبِ الاعتصامِ بكتابِ اللهِ وسنةِ رسولِه وَهَدَّ على واللهِ وسنةِ والنزاعِ والنزاعِ والنزاعِ والنزاعِ والنتاحِ... ونهيٌ صريحٌ واضحٌ عنِ الاختلافِ والنزاعِ والشقاقِ والتناحرِ.

قال ابنُ مسعودٍ ﴿ عَلَيْتُ فِي خطبتِه: (عليكم جميعاً بالطاعةِ والجماعةِ، فإنها حبلُ الله الذي أمرَ به) (٢).

٢- قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ
 وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ آلَ ﴾ [الروم].

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (۲۱٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (۹۱۸۱)، والحاكم (۳۸۷)، [«صحيح الجامع» (۲٥٤٦)].

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٧٢٣).

قال ابنُ عباسٍ عِسَف : (تَبْيَضُّ وجوهُ أهلِ السنةِ والجماعةِ، وتسودُّ وجوهُ أهلِ البدعةِ والفرقةِ)(١).

٤- وقولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾
 الأنعام:١٥٩].

نعم! لأنَّ هذا ليسَ منهجَ الأنبياء، إنها منهجُ الأنبياءِ عامةً وأولوا العزمِ خاصةً هو إقامةُ الدينِ لله سبحانه، والاجتهاعُ وعدمُ التفرقِ.

قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيدٍ ﴾ [الشورى: ١٣].

ولقد امتنَّ اللهُ عز وجلَّ على رسولِهِ عَلَى بنعمةِ التأليفِ بين قلوبِ المسلمينَ وَجَعْلِهم جماعةً واحدةً.

قال تعالى لرسوله ﴿ هُو ٱلَّذِى آَيَدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ وَٱلَّفَ بَيْنَ وَاللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ أَلَدُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ وَلَا كُنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَا كُنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَا كُنْ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَا فَالَ إِلَّهُ وَلِي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۱/ ٣٩٠).

وامتنَّ الله على الصحابة على عامةً، وعلى الأنصارِ خاصةً بهذه النعمة.

فقال تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۗ إِخْوَنَا ﴾ [آل عمران:١٠٣].

وكان رسولُ الله عُمَّاتُكُم يُذكِّرُ الأنصارَ بهذه النعمة.

فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ لَكُمْ لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ، فَأَعْطَى الله وَ الله عَلَيْهُ مَنَ النَّاسُ -أي: من الْمُؤَلَّفَة قُلُوجُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ -أي: من الغنائم - فَقَامَ رَسُولُ الله وَ فَكَ فَخَطَبَهُمْ، فَحَمِدَ الله وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْهُ مَ مُلاً لا فَهَدَاكُمُ الله في ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي ؟ وَمُتَفَرِّقِينَ اللهُ بِي ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي ؟ وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ الله بِي ؟ وَمَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي ؟ وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ الله بِي ؟ وَمُتَفَرِّقِينَ اللهُ بِي ؟ وَمُتَفَرِّقِينَ اللهُ بِي ؟ وَمَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي ؟ وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ الله بِي ؟ وَمُتَفَرِّقِينَ اللهُ بِي ؟ وَمُتَفَرِّقِينَ اللهُ اللهُ بِي ؟ وَمُتَفَرِّقِينَ اللهُ اللهُ إِن اللهُ اللهُ اللهُ إِن اللهُ اللهُ إِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِن اللهُ اللهُ إِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وها هو رسولُ اللهِ عَلَيْ في سنتِه يأمرُ بالجماعةِ، ويُحذِّرُ من الفرقةِ والاختلاف. ١ - قال عَلَيْ: «الْـجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ» (٢).

٢ وقال ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا، يَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوا
 اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا ولا تَفَرَّقوا، وَيَكْرَهُ
 لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإضَاعَةَ الْمَالِ» (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) حسن صحيح: رواه أحمد (٤/ ٢٧٨)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٣)، والبزار (٣٢٨٢)، [«صحيح الترغيب» (٩٧٦)].

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (١٧١٥).

٣- وقال ﴿ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ تَفَرَّقُوا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِي الأَهْوَاءِ، كُلُّهَا فِي النَّارِ الأَهْوَاءِ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِي الأَهْوَاءِ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إلاَّ هُوَاءِ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ الْحَجَاعَةُ ﴾ (١٠).

3- ويقولُ حذيفةُ ﴿ اللهِ عَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ عَنِ الشَّرِّ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ » فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ». قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ». قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمُ يَعْدَ فَلْتُ: هَلْ بَعْدَ يَعْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

و في حديثِ حذيفة عِينت فوائدُ جَمَّةٌ وأحكامٌ مهمةٌ منها:

أولاً: أن دينَ الإسلام دينُ خيرٍ وهدايةٍ ورشادٍ وفلاحٍ وسعادةٍ في الدنيا والآخرة، دليلُ ذلك قولُه: (فجاءنا الله بهذا الخير).

<sup>(</sup>۱) حسن صحيح: رواه أبو داود (٥٩٧)، والحاكم (٤٤٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱)، والطبراني في «الكبير» (١) حسن صحيح: رواه أبو داود (٩٧/ ١٥)، واللفظ لأبي داود [«صحيح الترغيب» (٥١)].

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٠٦) (٧٠٨٤)، ومسلم (١٨٤٧) واللفظ له.

ثانياً: أنَّ الخيرَ والشَّرَ يتصارعانِ ويتجادلان ويتجاذبان ويحاولُ كُلُّ منها سبقَ الآخرِ، وكَسْبَ الأطرافِ، والقضاءَ على ما هو مخالف له، على مختلفِ العصورِ ومَرِّ الدهور، يدلُّ على ذلكَ قوله: (قلت: يا رسولَ اللهِ! هل بعدَ هذا الخيرِ من شر؟ قال: «نعم»).

وهذا درسٌ لنا وعبرةٌ واضحةٌ بأن نكونَ على علم ويقينٍ بأنَّ الأمر لابد له من العملِ والصبرِ المقترنينِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ والجدالِ بالتي هي أحسنُ حتى نهدي الناسَ بإذنِ الله إلى الحقِّ والخير، ونجعلَهُمْ يدخلونَ في دينِ اللهِ مقتنعينَ بأنه الدينُ الحقُّ والخاتِمُ للأديانِ جميعاً، أما إذا كانَ الحالُ عكسَ ذلكَ فإنَّ النتائجَ ستكونُ سلبيةً وعكسيةً تضرُّ بمصالحِ المسلمينَ، وتجعلُ الناسَ يَنْفِرونَ من هذا الدين، ويُلصِقونَ به الأوصافَ المُشينة التي هو منها براءٌ، وحاشا أن نكونَ ممن يكونُ لهم أثرٌ سلبيًّ على الإسلام والمسلمين.

ثالثاً: أنَّ الشرَّ الذي حَذَّرَ منه الرسولُ عَنَى يتمثلُ في وجودِ «دعاةٌ على أبوابِ جهنّم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»، وبالوصف الذي ذكرَه الرسولُ عَنَى: «أنهم من أبناء جلدتِنا ويتكلمون بالسنتِنا»، وما تعيشُه الأمةُ الإسلاميةُ في هذا الوقتِ العصيبِ يُصدِّقُ حديثَ الصادقِ المصدوقِ حيثُ كَثُرَتِ الجهاعاتُ، وانتشرتِ الأحزابُ، وظهرتِ الفرقةُ، وبرزَ الاختلافُ بينَ أبناءِ الأمةِ الإسلاميةِ، فَوُجِدَ منَ الجهاعاتِ من يربي الشبابَ على الغلوِّ والإفراطِ الإسلاميةِ، فَوُجِدَ منَ الجهاعاتِ من يربي الشبابَ على الغلوِّ والإفراطِ

والتكفيرِ العامِّ والخاصِّ بغير حق، ويَزُجُّ بهم في المهالكِ، ويجعلُهم يتقربونَ إلى الله بالقتلِ والفسادِ والتخريب.

وَوُجِدَ منهم من يوجهُ الشبابَ إلى التفريطِ والجفاءِ والتقصيرِ والبعدِ عن مبادئِ الدينِ، والانغهاسِ في الشبهاتِ والشهواتِ والانحرافِ السلوكيِّ، ونبذِ القِيمِ والأخلاقِ الإسلاميةِ الحقةِ، وكلُّ يدعي الإصلاحَ والخيرَ وأنه الجهاعةُ المقصودةُ بحديثِ الرسولِ عَنَى إلا أن هذا غيرُ صحيحٍ؛ لأن تلكَ الجهاعاتِ وما انطوت عليه من مبادئ وأفكارٍ منحرفةٍ وما تسعى إليه من أهدافٍ وأغراضٍ بعيدةٍ كُلَّ البعدِ عن الجهاعةِ التي أُمِرْنا بلزومها والانضواءِ تحتَ لوائِها، وحُذَرْنا من الخروج عليها، وشقِّ عصا الطاعةِ فيها؛ لأنَّ الجهاعةَ المقصودةَ في الحديثِ هي جماعةُ المسلمينَ التي تسيرُ على منهج رسولِ اللهِ عَنَى، ومنهج صحابتِه في جميع أمورِها.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٥٥).

- ٥- وقال ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجُمَاعَةَ شِبْرًا، فَهَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّة»(١).
- ٦- وقال ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لا تَسْأَلُ عَنْهُمْ» وذكر منهم: «رَجُلُ فَارَقَ الْجَهَاعَةَ وَعَصَى إمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا» (٢).
- ٧- وقال ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ
   وَالنَّاحِيَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ» (٣).
- وقد جاءتِ الآثارُ عن الصحابةِ هِئَتُ ومن جاءَ بعدَهم من التابعين تدلُّ على لزوم الجماعةِ وحُرمةِ الفُرقةِ ومنها:
- ١- عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَة قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ ﴿ عُفْتُ : (يَا أَبَا أُمَيَّةَ! إِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِي لاَ أَلْقَاك بَعْدَ عَامِي هَذَا، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْك عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجُدْعٌ، إِنْ ظَلَاتُك فَاصْبِرْ، وَإِنْ أُرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَك فَقُلْ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، دَمِي دُونَ دِينِي، فَلاَ تُفَارِقِ الجُهَاعَة) (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٠٥٤)، ومسلم (١٨٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٦/ ١٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٠)، والبزار (٣٧٤٩)، والحاكم (٤١١)، واللفظ لأحمد والبزار [«صحيح الترغيب» (١٨٨٧)].

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره: رواه أحمد (٥/ ٢٣٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٦٤/ رقم ٣٤٤ )، والبيهقي في «الشعب» (٢٠٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٧٤)، [محققو المسند].

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٣٧١١)، والخلال في «السنة» (٥٤)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (٢٠٥)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (١٤٣)، [«الآثار الصحيحة» (٢٥٨)].

٢- كتب رجلُ إلى ابن عمرَ يسألُه عن العلم. فكتب إليه ابنُ عمرَ: (إنك كتبتَ إليَّ تسألُني عن العلم، والعلمُ أكبرُ من أنْ أكتبَ به إليك، ولكن إن استطعتَ أن تلقى الله وأنت خفيفُ الظهرِ من دماءِ المسلمين، خميصُ البطنِ من أموالهِم، كافُّ اللسانِ عن أعراضهم، لازماً لجاعتهم فافعل)(١).

٣- وعن سليم بنِ الأسودِ قال: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ عِشْتُ فَقُلْنَا لَهُ:
(اعْهَدْ إِلَيْنَا. فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى الله، وَلُزُومِ جَمَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَنَى فَإِنَّ الله تَعَالَى لَنْ يَجْمَعَ جَمَاعَةَ مُحَمَّدٍ عَنَى ضَلاَلَةٍ، وَإِنَّ دَيْنَ الله وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلَوُّنَ فِي لَنْ يَجْمَعَ جَمَاعَةَ مُحَمَّدٍ عَنَى ضَلاَلَةٍ، وَإِنَّ دَيْنَ الله وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلُوُّنَ فِي لَنْ يَعْمَعَ جَمَاعَة مُحَمَّدٍ عَنْ فَاجِرٍ) (٢).
دَيْنِ الله، وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى الله وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُّ وَيُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ)

• إن الالتزامَ بالجماعةِ مطردةٌ للشيطانِ مرضاةٌ للرحمن، وقد جاءتِ الأدلةُ في الكتابِ والسنةِ والآثارِ تأمرُ بالجماعةِ وتُحَذِّرُ من الفرقةِ، فعليكم بالجماعةِ إنها يأكلُ الذئبُ من الغنم القاصية الشاردة.

قال ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالجَهَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الجَهَاعَةَ» (٣).

وقال عَلَيْ لَحَذيفةَ عَيْثَ : «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٦/٢٥٢)، (٣١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الحاكم (٨٥٤٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥/ ٣٥) بلفظ مختصر، [«الآثار الصحيحة» (٥٦)].

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٢١٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٧٥)، وأحمد (٢٦/١)، وابن حبان (٤٥٧)، واللفظ للترمذي [«الظلال» (٨٨)].

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧) واللفظ له.

وقال عُكْنُ: «...فَعَلَيْكُم بِالجُهَاعَةِ، فَإِنَّهَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ»(".

والالتزامُ بالجماعةِ يقتضي أمرين:

الأول: الالتزامُ بالجماعةِ اعتقاداً واتباعاً ومنهجاً.

الثاني: الالتزامُ بالجماعةِ صفاً. وهو أن تكونَ بقلبِكَ وقالَبِكَ مع أهل الحقِّ أينها كانوا.

وأهلُ الحقِّ هم الذين قال فيهم رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الحُقِّ، لاَ يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَذَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ » (٢).

ولأهلِ الحقِّ علاماتٌ وسماتٌ يُعْرفون بها منها:

أولاً: يعبدونَ اللهَ وحدَه، ويبتعدون عن كلِّ مظاهرِ الشركِ، استجابةً لقوله تعالى: ﴿وَٱعۡبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُوا بِهِۦشَيۡعًا ﴾ [النساء:٣٦].

ثانياً: يَتَّبعونَ رسولَ اللهِ عَلَيْ وحدَه ويبتعدون عن كلِّ مظاهرِ البدع؛ استجابةً لقوله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُكِبُّونَ اللهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

ولقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُوا ﴾ [الحشر:٧]. ولقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ [المتحنة:٦].

<sup>(</sup>١) حسن صحيح: رواه أبو داود (٧٤٧) بلفظ الإفراد: «فعليك بالجاعة»، والنسائي (٨٤٧)، [«صحيح الترغيب» (٢٤٧)].

<sup>(</sup>۲) صحيح: مسلم (۱۹۲۰).

ثالثاً: يسلكونَ منهجَ الصحابةِ هِ عَنْ ويبتعدونَ عن كلِّ مناهج أهلِ الضلال، استجابة لقوله تعالى: ﴿وَالسَّنِ قُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ السَّجَابة لقوله تعالى: ﴿وَالسَّنِ قُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة:١٠٠].

رابعاً: أنهم لا يقدمون قولَ أحدٍ مهم كان على قولِ رسولِ الله على استجابة لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيمً لقوله تعالى: ﴿ يَكَا لَكُ اللَّهُ سَمِيعً عَلِيمً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

خامساً: أنهم يوالون لله ويعادون في الله، استجابة لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُّ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمُّ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُوَلُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ ﴿ اللئدة].

ولقوله ﴿ اللهِ عَرَى الإِيمَانِ: الْمُوَالاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي الله (۱).

• والجماعةُ في الإسلام تُطْلَقُ على مفهومين:

#### المفهوم الأول: جماعة الصلاة

وتسمى صلاةً الجماعة؛ وهي الجماعةُ الصغرى، وهذه الجماعةُ اعتنى بها الإسلامُ واهتمَّ بها اهتماماً بالغاً، وهي تتألفُ من: إمامٍ ومأمومين مأمورين باتباع الإمام ومتابعته.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (۱۱٥٣٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٦٨)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٥٣) كلاهما دون قوله: «المعاداة في الله»، و[«صحيح الجامع» (٢٥٣٩)].

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ (١٠).

وهذه الجماعةُ توجيهٌ ودليلٌ على الجماعةِ الكبرى، وتربيةٌ شرعيةٌ على لزومِها، وطاعةِ وليِّ الأمرِ فيها والالتزامِ بكلِّ واجباتِها.

#### المفهوم الثاني: الجماعةُ الكبرى.

وهي التي ينتظمُ فيها أفرادُ الأمةِ الإسلاميةِ إذا كانت مجتمعةً، أو أفرادُ البلدِ الواحدِ فيها سوى ذلك، وهم مأمورونَ بالقيامِ بحقوقِها وأداءِ واجباتِها، والانتظامِ فيها، والجفاظِ على وَحْدتها، والحذرِ من التأثيرِ عليها، والبُعدِ عن كلِّ ما يسببُ فرقتَها واختلافها، والدفاعِ عنها، ودَحرِ كُلِّ مَنْ يَرومُها بِعدَاءٍ أو سوءٍ، من داخل الجهاعةِ أو من خارجِها(٢).

وهذه الجماعةُ التي قالَ فيها النبيُّ عَلَيْ : «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً - يعني في الأهواء - كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ: الْجَهَاعَةُ »(٣).

وفي رواية: قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» (٤٠).

وقال عَلَيْ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَم مِنْ عُنُقِهِ» (°).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٣٤)، ومسلم (١٧) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب «مفهوم الجماعة والإمامة» (ص٢٠).

<sup>(</sup>٣) حسن صحيح: رواه أبو داود (٤٥٩٧)، وأحمد (٤/ ١٠٢)، والحاكم (٤٤٣) واللفظ له، [«صحيح الترغيب» (٥١)].

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه الترمذي (٢٦٤١)، والمروزي في «السنة» (٥٩)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٤٢)، [«السلسلة الصحيحة» (١٣٤٨)].

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٤٧٦٠)، وأحمد (٥/ ١٨٠)، والبزار (٤٠٥٨)، [«صحيح الجامع» (٦٤١٠)].

# الحصنُ الثامنُ المحافظةُ على صلاة الجماعة

يقولُ اللهُ عز وجل في كتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوَةُ اللَّهُ عَلَو اللهُ عَز وجل في كتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱللَّهُ عَدُولُ اللهِ عَدُولُ عَدُولًا عَدُولًا عَدُولًا عَدُولًا عَدُولًا عَدُولًا عَدُولًا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عِيرِ اللَّهُ [فاطر].

موعدُنا إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى مع حصنٍ جديدٍ من تحصيناتِ الإنسانِ ضدَّ الشيطانِ ألا وهو:

المحافظةُ على صلاةِ الجماعة.

فالذي يُحافظُ على صلاةِ الجهاعةِ يكونُ في حصنٍ حصينٍ من الشيطانِ الرجيمِ، والذي يتهاونُ بصلاةِ الجهاعةِ يُعَرِّضُ نفسَهُ لاعتداءِ الشيطانِ عليه، كها تُعَرِّضُ الشاةُ التي تمشى وحدَها نفسَها لاعتداءِ الذئب عليها.

وصلاةُ الجماعةِ في المسجدِ لا يُحافظُ عليها إلا الرجالُ الصالحونَ، ولا يتخلفُ عنها إلا المنافقونَ، والنساءُ، وأصحابُ الأعذار.

<sup>(</sup>١) حسن صحيح: رواه أبو داود (٥٤٧) بلفظ: «فعليك بالجماعة»، والنسائي (٨٤٧)، وأحمد (٥/ ١٩٦)، [«صحيح الترغيب» (٢٧٤)].

أما الدليلُ على أنهُ لا يُحافظُ على صلاةِ الجماعةِ في المسجدِ إلا الرجالُ الصالحونَ:

قولُهُ تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا السّمُهُ, يُسَيِّحُ لَهُ, فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ اللّهِ رِجَالُ لَا نُلْهِيمٍ مِ يَجَرَدُّ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَآ وَالزَّكُوةِ لَا يَعَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ اللهِ ﴿ النور].

هؤلاءِ الرجالُ همُ الذين قال اللهُ في وصفهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشَفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ ﴿ مُ مُلْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرِبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يُوْتُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّ

ويقول ابنُ مسعودٍ في وصفِ هؤلاء: (وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى () بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ) (٢).

وأما الدليلُ على أنهُ لا يتخلفُ عن صلاةِ الجماعةِ في المسجدِ إلا المنافقون.

قولُه ﴿ إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا -أي: من الأجرِ - لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ،

<sup>(</sup>١) يهادي: يمشي معتمداً عليهما.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٦٥٤).

إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ -أي: في جماعةٍ في المسجدِ وهم المنافقون- فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»(١).

وقولُ ابنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ عَنْهَا -أي: عن صلاة الجهاعةِ في المسجدِ - إلَّا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النَّفَاقِ) (٢٠).

كيف لا؟

واللهُ عز وجل يقولُ في وصفِ المنافقينَ: ﴿وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوْةَ إِلَّا وَهُمَّ كُسَالَىٰ ﴾ [التوبة:٥٤].

ويقولُ في موضع آخر: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ﴾ [النساء:١٤٢].

وأما الدليلُ على أنَّ صلاةَ الجماعةِ في المسجدِ ليست واجبةً على النساء وإنها هي في حقهنَّ مباحةٌ

قولُه الله عَنْ الله عَنْ عُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لُهُنَّ ١٣٠٠.

وأما الدليلُ على أنَّ صلاةَ الجماعةِ في المسجدِ ليست واجبةً على أصحابِ الأعذار.

قولُه تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا أَللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦].

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٤٢٠)من قوله: «لقد هممت ...»، ورواه مسلم (٥٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: رواه أبو داود (٧٦ ٥)، وأحمد (٧ ٢ ٧)، وابن خزيمة (١٦٨٤)، [«صحيح الترغيب» (٣٤٣)].

وقولُه تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ أَللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

وقولُه عُلَيْ: ﴿إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾(١).

وقولُه عَالَيْ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» (٢).

فيا أيها المتخلفُ عن صلاةِ الجماعةِ في المسجدِ من أيِّ هذهِ الأصنافِ أنت؟

هل نسيتَ أن صلاةَ الجماعةِ في المسجدِ واجبةٌ على الرجالِ إلا من عذرٍ، أم شَغَلَتْكَ الدنيا الفانيةُ، أم استحوذَ عليك الشيطانُ فَأنساكَ ذكرَ الله والصلاة؟

وقد جاءتِ الأَدلةُ في الكتابِ والسنةِ وأقوالِ الصحابةِ تدلُّ على أنَّ صلاةَ الجماعةِ في المسجدِ على الرجالِ واجبةٌ إلا من عذر.

الأدلةُ من كتاب الله تبارك وتعالى:

فأمرَ اللهُ عبادَهُ المؤمِنينَ بالمحافظةِ على الصلاةِ، ومن المحافظةِ على الصلاةِ أن تُصَلَّى في وقتِها في المسجدِ في جماعة.

٢ - قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى إِلَى السَّمَا وَدُرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْ تُعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْ تُعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْ تُعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْ تُعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْ تُعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ إِن كُنْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِن كُنْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ إِنْ كُنْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٧٩٣) بلفظ «...النداء فلم يأته»، والطبراني في «الأوسط» (٤٣٠٣)، وابن حبان (٢٠٦٤)، [«صحيح الترغيب» (٢٠٦٤)].

فأمر اللهُ عبادَهُ المؤمنين بالاستجابةِ للنداءِ للصلاة في المسجدِ في جماعةٍ في صلاةِ الجمعةِ خاصةً، وفي الصلواتِ الخمس عامةً.

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱزكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَفِي هَذِهِ الآيةِ أَمَرَ اللهُ عز وجل عبادَهُ بأمورٍ:

الأولُ: أمرهم بإقامةِ الصلاةِ.

والثاني: أمرهم بإيتاء الزكاةِ.

والثالث: أمرهم بالركوع مع الراكعين، أينَ؟ في بيوتٍ أذنَ اللهُ أن تُرفَعَ ويذكرَ فيها اسمُه؛ في المساجدِ، وليس في البيوتِ ولا في الأسواق...!!

فما الفرقُ بينَ الأمرِ الأولِ والثاني والثالث؟! لا فرقَ، فالأمرُ للوجوبِ.

إلى المحلى وعلا: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِنْهُم مَعْكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ مَعْكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَلَيَأْخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَخُرَكَ لَمْ يُعَلِّونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَوَدَةً وَوَلَا جُنَاحَ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُم وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَوَحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا السَّا اللهِ اللهُ السَاء ].

ففي قوله تعالى: ﴿فَلْنَقُمْ ﴾ اللامُ هنا للأمر، والأصلُ في الأمرِ الوجوبُ، ووجهُ الدلالةِ على وجوبِ صلاةِ الجهاعةِ منْ هذه الآية أن اللهَ عزوجل أمر بصلاةِ

الجماعةِ حتى في زمنِ ووقتِ الخوفِ، في أرضِ المعركةِ، أمر المسلمين بإقامةِ صلاةِ الجماعةِ، وعَدوُّ الله وعدوُّ نبيِّهِ وعدوُّ كتابه يقاتلُهم.

فلو كانت سنةً كما زعم البعض، ما أمرهم أن يصلوا جماعةً في أرضِ المعركةِ في زمنِ القتالِ!!

أما الأَدلةُ من السنةِ على وجوبِ الصلاة جماعةً في المسجدِ فنذكرُ منها:

١- عن أبي هريرة وسين قال: (أَتَى النَّبِيَّ وَهُنِيُّ رَجُلُ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ

فيا أيها المتخلفُ عن صلاةِ الجهاعةِ! أما تخشى أن يسلِبكَ اللهُ بصرَك؟ وحتى لو سُلبتَ بصرَك فلا عذرَ لك أن تتخلف عن صلاةِ الجهاعةِ! فاتقِ الله يا مَنْ منَّ اللهُ عليه ببصرٍ وصحةٍ وقربٍ من المسجدِ، ودابةٍ تحملُك، ومالٍ وولدٍ وزوجةٍ، ثم أنت بعدَ ذلكَ تسمعُ النداءَ في اليوم خمسَ مراتٍ ولا تلبي داعيَ الله!! يا من تتشدقُ بالكلامِ عن الجهادِ في سبيلِ الله، كيف تلبي غداً نداءَ الجهادِ في سبيلِ الله؟

٢ - ويقول عَلَيْكَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، إلَّا مِنْ عُذْرٍ» (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٧٩٣) بلفظ: «...النداء فلم يأته»، والطبراني في «الأوسط» (٤٣٠٣)، وابن حبان (٢٠٦٤)، [«صحيح الترغيب» (٤٢٦)].

٣- ويقول ﴿ اللَّهُ ال

وما مَنَعَ الرسولَ عُلَيْ عن فعلِ ذلك إلا لأنه لا يُحرِّقُ بالنارِ إلا الذي خلقها.

٤ - وقال ﴿ إِنَّهُ الصَّلاَةُ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ، لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ، إلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالجُهَاعَةِ، فَإِنَّهَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيَةَ » (٢).

٥- وقال عَلَيْنَ الْمُعَنِّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الجُمَاعَةِ، أَوْ لأُحَرِّقَنَّ بيُوتَهُمْ (٣).

فهذا الذي لا يصلي في جماعة استحوذ عليه الشيطان، ومنكم أيها الأخوة من يصلي في جماعة، ومنكم من يصلي في بيته بعض الصلوات، فبالله عليك يا عبدَ الله هل تستوي عندَك الصلاةُ في المسجدِ وصلاتُك وحدَك في بيتِك، أو في محلِّك، أو في سوقك؟ أما رسولُ الله علي وصالحُ المؤمنين فلم يجدوها سواءً، والأهمُّ من ذلك أن الله أمرهم بالصلاةِ في المسجدِ فاستجابوا لأمره.

٦- يقول ابنُ مسعودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٤٢٠) بلفظ «لقد هممت ..»، ومسلم (٥٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) حسن صحيح: رواه أبو داود (٤٤٧)، والنسائي (٨٤٧)، وابن خزيمة (١٤٨٦)، [«صحيح الترغيب» (٤٢٧)].

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه (٧٩٥)، [«صحيح الترغيب» (٤٣٣)].

<sup>(</sup>٤) يهادي: يمشي معتمداً عليهما.

<sup>(</sup>٥) صحيح:رواه مسلم (٦٥٤)

وإذا كان الرجلُ المريضُ في زمن الصحابة يؤتى به يمشي بين الرجلين حتى يقامَ في الصف، فذلك دليلٌ على وجوبِ الصلاةِ جماعةً في المسجدِ.

والصحابةُ عِينَ في ذلك مقتدون بالنبيِّ عَلَيْ، فقد خرجَ النبيُّ عَلَيْ إلى الصلاةِ في مرضِ موتِه بين رجلين من أهله، ورجلاه تخطانِ في الأرض. وعلى ذلك بوَّبَ الإمامُ البخاريُّ في «صحيحه»: بابُ حدِّ المريضِ الذي يشهدُ الجماعة، وساقَ فيه هذا الحديث.

• وأما الذين قالوا: إن صلاةَ الجماعة سنةٌ واستدلوا على قولهم بما يلي:

١ - يقولُ النبيُّ عَلَيْ : «صَلاَةُ الجُمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (١).

٢ ويقول النبيُّ ﷺ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجُمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا» (٢).

استدلَّ بعضُ المتخلفين عن صلاةِ الجماعةِ بهذه الأدلةِ على سُنَيَّةِ صلاةِ الجماعة، نقول: هذا استدلالُ ضعيفٌ جداً ولا يجوزُ، لمِ؟

أولاً: لأنَّ هذه الأحاديثَ جاءت لبيان فضلِ وثوابِ صلاةِ الجماعة، ولم تأتِ لبيان حكم صلاةِ الجماعة.

ثانياً: هذه الأحاديثُ تبينُ أن من صلى وحدَه في بيتِه أو سوقِه فصلاتُه تُجزئُهُ ولا يُطالَبُ بإعادتها، ولكنه آثمٌ بتخلفِه عن صلاةِ الجماعة بدون عذر

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٦٤٧).

شرعيِّ بدليلِ الأحاديثِ التي سبقتها، فنقولُ: من صلى وحده في بيته أو في سوقِه فالصحيحُ أن هذه الصلاة سقطت عنه ولا يطالبُ بإعادتها، ولكنه آثمٌ بتخلفه عن صلاةِ الجماعة بدونِ عذرٍ شرعي.

• وها هم الصحابة على الخير، وأفهم الناسِ على الخير، وأفهم الناسِ للكتاب والسنة يضربون للأمة أروع الأمثلة في المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد.

١- فهذا ابنُ مسعودٍ ﴿ عَلَىٰ عَنها.

فيقولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُ لاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ عُلَيْ سُنَنَ الْمُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُدَى، وَلَوْ يُنادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ عُلَيْ هُذَا اللَّتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ لَصَلَلْتُمْ،.....ولَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا -أي:عن صلاة تَركْتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ،.....ولَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا -أي:عن صلاة الجماعة في المسجد - إلّا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ولَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى ''' بَيْنَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى '''.

وهذا أُبِيُّ بنُ كعبٍ ﴿ فَضَى يقول: (كَانَ رَجُلُ لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمُسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةُ، فَقِيلَ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ، وَفِي الطَّلْمَاءِ، وَفِي الطَّلْمَاءِ، قَالَ: مَا يَسُرُّ نِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمُسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ

<sup>(</sup>١) يهادي: يمشي معتمداً عليهما.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٦٥٤).

إِلَى الْمُسْجِدِ، وَرُجُوعِى إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ»)(').

أيها المتخلفُ عن صلاةِ الجماعة في المسجد بدون عذرٍ شرعيٍّ:

أولاً: عَرَّضْتَ نفسك للإثم، لأنَّ اللهَ أمرك في كتابه بالمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد ولم تستجب لأمره، وأمرك النبيُّ عَلَيْكَ في سنتِه بالمحافظة عليها ولم تستجب لأمره.

ثانياً: عَرَّضْتَ نفسك لاعتداءِ الشيطان، لأنَّ الشيطانَ يعتدي على المتخلفِ عن صلاةِ الجهاعة.

ثالثاً: حَرَمْتَ نفسَك من الأجر العظيم الذي يتحصَّلُ عليه المحافظُ على صلاةِ الجماعة في المسجد.

ويظهرُ ذلك من قوله ﴿ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المُسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللهُمَّ ارْحُهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ» (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٦٤٩) واللفظ للبخاري.

وفي رواية: «اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» (١٠).

كيف تتخلف يا مسلم عن صلاةِ الجماعة في المسجد؟

والرسولُ ﴿ يَهُ يقول: ﴿ أَلاَ أَذُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ اللَّهَ وَاللهُ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ اللَّهَ وَكَثْرَةُ اللَّهُ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

ويقول عَلَيُّ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَإِعْبَالُ الأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَالْعَبَالُ الأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَالْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلاً» (٣).

كيف تتخلفُ يا مسلم عن صلاةِ الجماعة في المسجد؟

والرسول عُلَى عَول: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلاَّهَا مَعَ الإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»(٤).

فاحذَرْ يا مسلم أن تتخلف عن صلاة الجماعةِ في المسجدِ فتتشبه بالمنافقين.

فها هو ابنُ مسعودٍ ﴿ فَهَا يَقُولُ: (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ) (٥٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٧٧)، ومسلم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البزار (٢٨٥)، وأبو يعلى (٤٨٨)، والحاكم (٤٥٦)، [«صحيح الترغيب» (١٩١)].

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (١/ ٦٧) (١/ ٧١)، وابن خزيمة (١٤٨٩)، والبزار (٤٣٧) ورواية أحمد والبزار بدون قوله: (مع الإمام) [«صحيح الترغيب» (٣٠٠)].

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (٦٥٤)

# الحصنُ التاسعُ التمسكُ بسنة رسولِ اللهِ ﷺ

يقولُ اللهُ عز وجل في كتابه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَةُ اللهُ اللهِ قَالَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ قَالَةُ اللّهِ قَالَةُ اللّهُ اللهُ اللهُ قَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

موعدُنا مع حصنٍ جديدٍ من تحصيناتِ الإنسانِ ضدَّ الشيطانِ، أتدرون ما هو يا عبادَ الله؟

إنه التمسكُ بسنةِ رسولِ الله عَلَيْ .

قال علماءُ السلفِ: (السنةُ هي العملُ بالكتابِ والسنةِ والاقتداءُ بصالحِ السلفِ واتباعُ الأثر)(١).

وقال ابنُ رجبِ رحمه الله: (السنةُ هي الطريقُ المسلوكُ، فيشملُ ذلك التمسكَ بها كان عليه النبيُّ عَلَيْهُ وخلفاؤهُ الراشدون منَ الاعتقاداتِ والأعمالِ والأقوال)(٢).

<sup>(</sup>١) «الحجة في بيان المحجة» (٢/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) «جامع العلوم والحكم» (ص٢٨).

فالسنةُ هي طريقةُ النبيِّ ، وصحابتِهِ الكرامِ، وهي الصراطُ المستقيمُ، وهي سبيلُ الله، وهي سبيلُ المؤمنين.

وأعظمُ سبيلٍ للحمايةِ من الشيطانِ الرجيمِ هو التمسكُ بسنةِ محمدٍ عُلَى عملاً وعلماً، فالسنةُ هي الصراطُ المستقيمُ الذي يعملُ الشيطان ليلاً ونهاراً ليخرجَ الناسَ عنه إلى سُبُلِ أهلِ الأهواءِ والبدع.

واللهُ عز وجل يقول: ﴿وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأْتَبِعُوهُ ۗ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ﴾ [الأنعام:١٥٣].

وقد شرحَ رسولُ الله عَلَى الله الله الله عَلَى خَطَّا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ الله»، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام:١٥٣] الآية) (۱).

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه النسائي في «الكبرى» (۱۱۱۰۹)، وأحمد (۱/ ٤٣٥)، والطيالسي (۲٤١)، والدارمي (۲۰۲)، [«المشكاة» (۲۷)].

### أولاً: الأدلةُ من كتاب الله.

قال تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَانَهَ كُمْ عَنْهُ فَٱننَهُوا ۚ ﴾ [الحشر:٧].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولً ﴾ [النور:٥٤].

ثم حَذَّرَ ربُّنا جل وعلا في كتابه من مخالفةِ سنةِ النبيِّ عَلَى فقال تعالى: ﴿ فَلْيَحُذُرِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

و قال تعالى: ﴿ وَأُطِيعُوا أَللَّهَ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ ﴾ [المائدة: ٩٢].

ويخبرُنا ربُّنا جل وعلا في كتابه عن ندمِ الذين عَصَوْا رسولَ اللهِ عَلَى وتركوا سنتَهُ، وسلكوا سُبُلَ أهلِ الأَهواء.

فقال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴿ ثَنَ يَوْمَيِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ ثَنْ ﴾ [النساء].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَكَيِّتَنَاۤ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَاْ اللَّهِ وَالْمُولَا اللَّهِ وَالْمُولَا اللَّهِ وَالْمُولَا اللَّهِ وَالْمُولَا اللَّهِ مِنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا اللهِ اللَّهَ وَالْاحزاب].

#### ثانياً: الأدلةُ من السنة:

عن العِرباض بنِ سارية عَشْكُ قال: (وَعَظَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ

هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَهَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ الله ؟ قَال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، وَإِنَّاكُمْ وَكُمْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي وَسُنَةٍ وَسُنَةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»)(۱).

وقد حَذَّرَ النبيُّ عَلَيْكُ من مخالفةِ سنتهِ.

يقول أنسٌ ﴿ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللهُ الله

## ثالثاً: الأدلةُ من أقوالِ الصحابةِ ﴿ عَنْ السَّلْفِ الصالح.

١ - فهذا ابنُ مسعودٍ ﴿ فَيْكُ قال: (اتَّبِعُوا، وَلا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُم) (٣).

ويقول أيضاً: (مَنْ كان منكم مُسْتَنّاً فليستَنَّ بمن قَدْ ماتَ؛ فإنَّ الحيَّ لا تُؤمَنُ عليه الفتنةُ، أولئكَ أصحابُ محمدٍ، كانوا والله أفضلَ هذهِ الأمة، أبرَّها قلوباً

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۲۲۷)، والترمذي (۲۲۷۱)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد (۲۲۱/٤)، [«صحيح الترغيب» (۳۷)].

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٦٣ ٠٥)، ومسلم (١٤٠١) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الدارمي (٢٠٥)، والطبراني (٨٧٧٠)، [ «حجة النبي» (١٠٠)]

وأعمقَها علماً وأقلَّها تكلفاً، قومٌ اختارَهُمُ اللهُ لصحبةِ نبيّه وإقامةِ دينهِ، فاعرِفوا لهم فضلَهم واتَّبِعوهم في آثارِهم، وتَمَسَّكوا بها استطعتم من أخلاقِهم ودينهِم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)(١).

٢- وهذا الحسنُ البصريُّ رحمه الله يقول: (سُنَّتُكُمْ والله وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ بَيْنَهُمَا؛ بَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي، فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِمَكُمُ اللهُ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَ النَّاسِ فِيهَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُ النَّاسِ فِيهَا بَقِي، الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الإِثْرَافِ فِي النَّاسِ فِيهَا بَقِي، الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الإِثْرَافِ فِي إِنْ النَّاسِ فِيهَا بَقِي بِدَعِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَتِهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ، وَلاَ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ فِي بِدَعِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَتِهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ، فَكُونُوا) (٢).

٣- وهذا عمرُ بنُ عبدِ العزيز يكتبُ كتاباً لرجلٍ يقولُ فيه: (أَمَّا بَعْدُ! أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالإِقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ، وَاتِّبَاعٍ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ وَالإِقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ، وَاتِّبَاعٍ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَى اللهُ ع

٤- وهذا سفيانُ الثوريُّ رحمه الله يقول: (استوصوا بأهل السُّنة خيراً؛ فإنهم غرباء)(١٠).

ويقول أيضاً: (لا يستقيم قولٌ إلا بعمل، ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ إلا بنية، ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ إلا بنية، ولا يستقيمُ قولٌ و عملٌ ونيةٌ إلا بموافقةِ السنة)(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البغوي في «شرح السنة» (١/ ٢١٤، ٢١٥)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ١١٩)، والقرطبي في «تفسيره» من طريق شُنيد (١/ ٦٠) بلفظ: (من كان منكم متأسيا فليتأسى...) وروي باللفظ المذكور عن عبد الله بن عمر، رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٠٥)، والخطيب في «تالي التلخيص» (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٦١٢)، وابن وضاح في «البدع» (٧٣)، [«صحيح أبي داود»].

<sup>(</sup>٤) اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٤٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٣٢).

• وقد ضربَ الصحابةُ عَيْثُ والسلفُ الصالح أروعَ الأمثلةِ في التمسكِ بسنةِ رسولِ الله عَيْنَ.

١ - هذا أبو بكر الصديقُ خِيْتُ يقول: (لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِه، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ)(١).

عَلَقَ ابنُ بطةَ على هذا بقوله: (هذا يا إخواني الصِّديقُ الأكبرُ يتخوفُ على نفسِه الزيغَ إن هو خالفَ شيئاً من أمر نبيِّه ﷺ، فهاذا عَسى أن يكونَ من زمانٍ أضحى أهله يستهزئون بنبيِّهم وبأوامِره، ويتباهَوْنَ بمخالفتِه، ويسخرون بسنتِه؟ نسألُ الله عصمةً منَ الزلل، ونجاةً من سوءِ العمل)(٢).

٢- وهذا الفاروقُ عمرُ ﴿ فَهَ فَ وَرَدَ (أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحُجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ:
 إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عُلِيً يُقبِّلُكَ مَا قَلَتْكَ) (٣).

٣- وهذا عثمانُ بنُ عفانَ عِفانَ عَفانَ عَفانَ القاعِد -يعني مقاعدَ الوضوءِ - فتوضأ ثم دعا بطعام مما مسته النارُ فأكلَ منه، ثم قامَ إلى الصلاة فصلى ثم قال عثمان: (قَعَدْتُ مَقْعَدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَأَكَلْتُ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَأَكَلْتُ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَصَلَيْتُ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَصَلَيْتُ صَلاةَ رَسُولِ الله عَلَى، وَأَكَلْتُ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَصَلَيْتُ صَلاةَ رَسُولِ الله عَلَى، وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة» (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) حسن لغيره: رواه أحمد (١/ ٧٠)، [«محققو المسند»].

٤ - وعن عليٍّ ﴿ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى ظَهْرِ خُفَيْهِ) (١).
 رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَيْهِ) (١).

٥- وعندما أفتى ابنُ عباسٍ بجواز التمتعِ بالعمرةِ إلى الحَجِّ، قالوا: لكنَّ أبا بكرٍ وعمرَ يقولان خلافَ قولِك؟ فغضبَ ابنُ عباسٍ وقال: يوشِكُ أن تُرْجَموا بحجارةٍ منَ السهاءِ، أقولُ: قالَ رسولُ الله؟ وتقولون قال: أبو بكرٍ وعمرُ؟!(٢).

٦- وسمع ابْنُ عُمَر عِيض رَجُلاً عَطَسَ فَقَالَ: (الحُمْدُ لله وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ الله، قال: رَسُولِ الله عَلَى رَسُولِ الله، قال: وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَمَنَا رَسُولُ الله عَلَى رَسُولُ الله عَلَى رَسُولُ الله عَلَى مَا قال: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ الله ﴾ ولم يقل: وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَيْمَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ بل قال: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ الله ﴾ ولم يقل: وَلَيْصَلِّ على رسولِ الله).

قال ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحُمْدُ لله َ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ الذي يرد عليه: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَيَقُولُ هُوَ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» (١٠).

٧- جاءَ رجلٌ إلى الإمامِ مالكِ فقالَ له: (مِنْ أينَ أُحرمُ؟ قال له: مِنْ ذي الحُليفةِ، مِنْ حيثُ أحرمَ رسولُ اللهِ عَلَى، فقالَ الرجلُ: إني أريدُ أن أحرِمَ من المسجدِ - أي: النبويِّ - مِنْ عندِ القبرِ، قال له: لا تفعلْ، فإني أخشى عليكَ الفتنة، قال الرجلُ: وأيُّ فتنةٍ في هذه؟! إنها هي أميالُ أزيدُها، فقالَ الإمامُ مالكُ: أيُّ فتنةٍ أعظمُ مِنْ أن ترى أنكَ سَبَقْتَ إلى فضيلةٍ قصَّرَ عنها رسولُ الله عَلَيْهَ؟

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (١٦٣)، وأحمد (١/ ٩٥)، [«صحيح أبي داود» (١٤٨)].

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه الترمذي (٢٧٣٨)، والحاكم (٢٦٩١)، [«إرواء الغليل» (٣/ ٢٤٥)].

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذي (٢٧٤١)، وأحمد (٥/ ٤١٩)، والطيالسي (٩٩١)، [«صحيح الجامع» (٦٨٧)].

إِنِي سمعتُ اللهَ عز وجل يقولُ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَيْ اللهَ عَز وجل يقولُ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَذَابُ أَلِيمُ ﴿ النور](١).

٨- وهذا سعيدُ بنِ المسيِّب رحمه الله من التابعين رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ اللهُ عَن رَجُع بَيْنِ، يُكْثِرُ فِيهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدِ!
 يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَى الصَّلاَةِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلاَفِ السُّنَّةِ (٢).

• لماذا كان الصحابةُ عِشَف والسلفُ الصالح يتمسكون بسنةِ رسول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الناسَ، ويُحَذِّرونَ من البدعةِ؟

#### الجواب:

أولاً: لأنَّ اتباعَ سنةِ رسولِ اللهِ عَلَيْ حصنٌ حصين من الشيطانِ الرجيم. ثانياً: لأنَّ في اتباع السنةِ الهدى، وفي مخالفتها الضلال.

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى ٓ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ( السَّوري ].

وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ آلَكُ ﴾ [المؤمنون].

وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ اللهِ رَا.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «السنن الكبري» (٢/ ٤٦٦).

——— الحصن الحصين من كيد الشياطين -

وقال ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ»(۱).

وقال ﴿ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ " ' ' .

وبينَ الله عز وجل أن من عصى الرسولَ وترك سنتَه فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً، فقال تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينًا ﴿٣﴾ [الأحزاب].

ويقول ابنُ مسعودٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ لَضَلَلْتُمْ ) (٣).

ثالثاً: لأن في اتباع السنة النجاة والفوزَ، وفي مخالفتها الهلاكَ.

يقول ربُّنا جل وعلا: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله الأحزاب].

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد (۲/ ١٥٨)، و ابن حبان (۱۱)، والبزار (٢٣٤٥)، و ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٩٦) [«صحيح الترغيب» (٥٦)].

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الحاكم (٣١٨)، والبيهقي في «السنن الكبري» (١١٤/١٠)، [«صحيح الترغيب» (٤٠)].

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٧٢٨٣)، ومسلم (٢٢٨٣).

وقال ﴿ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى » (١).

وقال ﷺ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إلَّا هَالِكٌ (٢٠٠٠).

وقال الزُّهْرِيُّ رحمه الله: (الإعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ) (").

لأنَّ السنةَ كما قال الإمامُ مالكُّ: (مثلُ سفينةِ نوحٍ؛ مَنْ ركبها نجا، ومن تخلفَ عنها غرق)(٤).

رابعاً: لأنَّ اتباعَ السنةِ يُبَيِّضُ الوجوهَ في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ آلَ عَمِوان ].

قال علماءُ التفسير: تَبْيَضُ وجوهُ أهلِ السنةِ -ونسألُ اللهَ أن نكون منهم-وتسوَدُّ وجوهُ أهل البدعة.

• فَمَنْ أَرَادَ النَجَاةَ مِنَ الشَيطَانِ وأَرَادَ سَعَادةً الدَّنِيا والآخرة فعليه أَن يتمسكُ بِسنةِ رسولِ الله عُلَيِّيَ، وعليه أيضاً أَن يُحِذِّرَ مِن البدعةِ، ومِن المبتدعةِ؛ لأَن البدعةَ

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البخاري (۷۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٤٣)، وأحمد (٤/ ١٢٦)، والحاكم (٣٣١)، [«صحيح الترغيب» (٥٩)].

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الدارمي (٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٦٩)، [«الآثار الصحيحة» (٦٧)]

<sup>(</sup>٤) رواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (٤/ ١٢٤).

شرٌ على المجتمعُ منَ المعصيةِ، ولأنَّ المبتدعَ أضرُّ على المجتمع من العاصي، ولذلك جاءتِ الأدلةُ عن الصحابةِ عِنْ والسلفِ الصالحِ تحذُّرُ مِنْ مصاحبةِ المبتدعةِ ومن مجالستِهم والاستاع إليهم والنظر إليهم ومنها:

١ - يقول سعيدُ بنُ جبيرٍ رحمه الله: (لَأَنْ يَصْحَبَ إِبْنِي فَاسِقًا شَاطِرًا (١٠) سُنيًّا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَصْحَبَ عَابِدًا مُبْتَدِعًا) (٢٠).

٢- وقال ابن عباس عبس (لا تُجالس أهلَ الأهواء -وهم المبتدعة - فإن عبال عباس عبر ضية للقلوب)

٣- وقال الفُضيلُ: (إذا رأيتَ مبتدعاً في طريقٍ فخذ في طريق آخر)(٤).

وقال: (من أعانَ صاحبَ بدعةٍ فقد أعانَ على هدم الإسلام)(٥).

وقال أيضاً: (من زوَّجَ كريمتَهُ -أي: ابنتهُ- من مبتدع فقد قَطَعَ رَحِمَها)(١).

٤- وقال أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ: (لَأَنْ أرى في المسجد ناراً لا أستطيعُ إطفاءَها أحبُّ إليَّ مِنْ أن أرى فيه بدعةً لا أستطيعُ تغييرَها)(٧).

<sup>(</sup>١) الشاطر: الذي أعيا أهله خبثاً.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٣٧١)، والآجري في «الشريعة» (١٣٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٠٣)، و ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن حبان في «الثقات» (٨/ ١٦٦)، وأبو نعيم في«الحلية» (٨/ ١٠٣). واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٤/ ٧٣٣).

<sup>(</sup>٧) صحيح: رواه المروزي في «السنة» (٩٩)، وابن وضاح في «البدع» (٨٦)، [ «الآثار الصحيحة» (١٢٣)].

• وهذه رسالةُ نوجهها للمبتدعةِ فيها تذكيرٌ ونصيحةٌ وتحذيرٌ ليهلِكَ من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينةٍ.

أولاً: أيها المبتدعُ! عَملُكَ مردودٌ عليك.

قال ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ اللَّهُ (١).

والله عز وجل يقول: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّنَكُم لِ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ ثَنَ اللَّهِ عَنْ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ أَيْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِلَا هِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

ثانياً: أيها المبتدعُ! أنت محرومٌ من التوبةِ ما دمت مُصِرًّا على بدعتك.

قال ﴿ إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ » (٢).

ثالثاً: أيها المبتدعُ! أنتَ ملعونٌ منَ الله ومنَ الملائكةِ ومنَ الناسِ أجمعين.

قال ﴿ اللَّهِ يَنَةُ حَرَمٌ ... مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (٣).

رابعاً: أيها المبتدعُ! ستحملُ إثمَكَ وإثمَ مَنْ عملَ ببدعتِكَ إلى يومِ القيامة على ظهرك ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ ﴾ [فاطر:١٨].

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» (٢٠٠٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٧)، والبيهقي في «الشعب» (٥٥)، [«صحيح الترغيب» (٥٤) بزيادة حتى يَدعَ بدعتَهُ].

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠).

﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ أَمْهِ وَأَمِهِ وَأَمِهِ وَالْهِ هِ ﴿ وَصَاحِبَاهِ وَ وَبَنِيهِ ﴿ آ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ مَنْ أَنْ يُغْنِيهِ ﴿ آ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ مَنْ أَنْ يُغْنِيهِ ﴿ آ عَبِسِ].

قال تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِيكَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥].

وقال ﴿ إِنْ اللَّهِ الْإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً؛ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

خامساً: أيها المتبدع! اعمل ما شئتَ فإنك لن تزدادَ ببدعتِكَ من الله إلا بُعداً.

قال عَلَىٰ فِي المبتدعةِ من الخوارج: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ كَلاَتِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ كَناجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»(٢).

قال أيوبُ السختياني: (ما ازدادَ صاحبُ بدعةٍ اجتهاداً إلا ازدادَ من الله بعداً)(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه مسلم (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٥٨)، ومسلم (١٠٦٤) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٩).

# الحصنُ العاشُ آيةُ الكرسى

يقولُ اللهُ عز وجل في كتابه: ﴿ يَنَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفَنِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا آخَرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧].

موعدُنا -إن شاءَ اللهُ تعالى- مع حصنٍ جديدٍ من تحصينات الإنسان ضِدَّ الشيطان: أتدرونَ ما هو يا عباد الله؟! إنه: آيةُ الكرسيِّ.

• آيةُ الكرسيِّ حصنٌ حصينٌ من كيدِ الشياطينِ.

والدليلُ على ذلك:

١ حديثُ أبي هريرة ﴿ الله عَنَ الله عَنَ الله حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِح، وَقَالَ النَّبِيُ ﴾ (١).

٢ عن ابنِ أبي بنِ كعبٍ أن أباهُ أخبره: (أَنَّهُ كَانَ هَمْ جَرِينٌ فِيهِ مَّرٌ) -أي المكان الذي يُجَمعُ فيه التمر - (وكَانَ مما يَتَعَاهَدُهُ فَيجَدُهُ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ للذي يُجَمعُ فيه التمر - (وكَانَ مما يَتَعَاهَدُهُ فَيجَدُهُ يَنْقُصُ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، لَيْلَةٍ؛ فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ كهيئةِ الْغُلاَمِ الْمُحْتَلِمِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ؛ أَجِنٌّ أَمْ إِنْسٌ؟ فقالَ: جِنٌ، فقلتُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ، فَإِذَا يَدُ كَلْب، وَشَعْرُ كَلْب، فَقُلْتُ: هَكَذَا خُلِقَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنه مَا كَلْب، وَشَعْرُ كَلْب، فَقُلْتُ: هَكَذَا خُلِقَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنه مَا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٥٠١٠).

فِيهِمْ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنِي، فقلتُ: مَا يَحَمِلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: بَلَغَنَي أَنَّكَ رَجُلُ تُحِبُ الصَّدَقَة، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ، قلتُ: فَهَا الَّذِي كُرزُنَا مِنْكُمْ؟ فقَالَ: هَذِهِ الآيَةُ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قال: فَتَرَكَتُه، وغَدَا أَبِيُّ إلى النَّبِيِّ فَقَالَ هَاكَ: «صَدَقَ الْحَبِيثُ» يعنى: الجنِّيَ)(۱).

- آيةُ الكرسيِّ هي آيةٌ من سورةِ البقرة، وسورةُ البقرةِ حربٌ على الشياطين.
- قالَ ﷺ: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» (٢٠).
- وقال ﷺ: «اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَدْخُلُ بَيْتًا يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ» (٣٠.
- وقال ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَيْءِ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ القُرْآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ القُرْآنِ؛ هِيَ آيَةُ الكُرْسِيِّ »(٤).

وقال ﴿ إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ، خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلاَ يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ » (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي في «الكبرى» (١٠٧٣٠)، وابن حبان (٧٨٤) واللفظ له، [«صحيح الترغيب» (١٤٧٠)].

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه مسلم (۷۸۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الحاكم (٢٠٦٢)، والطبراني في «الكبير» (٨٦٤٣)، [«صحيح الترغيب» (٢٤٦٣)].

<sup>(</sup>٤) حسن لغيره: رواه الترمذي (٢٨٧٨)، والحاكم (٣٠٢٧)، [«صحيح الترغيب» (٢٤٦١)].

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه الترمذي (٢٨٨٢)، وأحمد (٤/ ٢٧٤)، والدارمي (٣٣٨٧)، والبزار (٣٢٩٦)، [«صحيح الترغيب» (١٤٦٧)].

وقال عَلَيْكَ: «مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (١٠).

قيلَ: كفتاهُ من قيام الليلِ.

وقيل: كفتاهُ من الشيطان.

وقيلَ: كفتاه من كلِّ شرٍّ.

• آيةُ الكرسيِّ أعظمُ آيةٍ في كتاب الله عزَّ وجلَّ.

عن أبيِّ بن كعب ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﴿ قَالَ: ﴿ يَا أَبَا الْـمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ اللهُ عَنَا أَبَا الْـمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ اللهُ عَنَا إِلَهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ﴿ وَالله لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ ﴾ (٢).

ومعنى «ليهنِكَ العلمُ» أي ليكنِ العلمُ هنيئاً لك.

• آيةُ الكرسيِّ فيها اسمُ الله الأعظمُ الذي إذا دُعيَ به أجاب.

عن أبي أُمَامةَ عن النبيِّ عَلَيْ قال: «اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي سُورٍ ثَلاَثٍ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه»(٣).

أما البقرةُ ففي قولِه تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٠٩)، ومسلم (٨٠٨) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٨١٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٨٥٦)، والطبراني في «الكبير» (٧٧٨٥)، والحاكم (١٨٦١) واللفظ لابن ماجه، [«صحيح الجامع» (٩٧٩)].

وأما آلُ عمرانَ ففي قوله تعالى: ﴿ أَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَالْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١٠٠ ﴾ [آل عمران].

وأما في طه ففي قوله تعالى: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ ﴾ [طه:١١١].

فاسمُ اللهِ الأعظمُ الذي إذا سُئِلَ به أعطى، وإذا دُعيَ به أجاب، هو ﴿ اللهِ المُلاَلِّذِي اللهِ المُلهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلمَّ اللهِلمُ اللهِ المُلمَّ المَالِمُ اللهِ اللهِ المُلمُ المُلمُ اللهِ ال

ولذا كان النبيُّ عُلَيْكُم إذا كرَبَه أمرٌ قال: «يا حيُّ يا قيومُ! برحتِكَ أستغيث»(١).

• آيةُ الكرسيِّ سببٌ لدخولِ الجنةَ إذا قُرِئَتْ دُبُرَ كُلَّ صلاةٍ مكتوبة.

قَالَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجُنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ (٢٠).

• آيةُ الكرسيِّ اشتملت على أنواعِ التوحيدِ الثلاثة.

فتوحيدُ الربوبيةِ في قولِهِ تعالى: ﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾.

وتوحيدُ الألوهيةِ في قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾.

وتوحيدُ الأسماءِ والصفاتِ في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ ﴾، ﴿ ٱلْحَيُّ ﴾ ، ﴿ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ ، ﴿ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ ، ﴿ ٱلْعَظِيمُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) «صحيح سنن الترمذي» (۲۵۲٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه النسائي في «الكبرى» (٩٨٤٨)، والطبراني في «الأوسط» (٨٠٦٨)، وفي «الدعاء» (٦٧٥)، [«صحيح الترغيب» (١٥٩٥)].

• آيةُ الكرسيِّ، آيةٌ واحدَةٌ، ولكنها اشتَملت على عشرِ مسائلَ من أعظمِ وأُهمِّ مسائِل العقيدة هي:

المسألةُ الأولى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾.

المسألةُ الثانيةُ: ﴿ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوِمُ ﴾.

المسألة الثالثة: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ السِّنَةُ وَلَا نَوْمٌ ﴿ .

المسألة الرابعة: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

المسألة الخامسة: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾.

المسألة السادسة: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾.

المسألة السابعة: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآا ۗ ﴾.

المسألة الثامنة: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

المسألة التاسعة: ﴿وَلَا يَتُودُهُ إِحِفْظُهُما ﴾.

المسألة العاشرة: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

• المسألةُ الأولى: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ﴾.

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ هذا هو توحيدُ الألوهِيةِ.

أي: لا معبودَ بحقِّ إلا الله.

وبهذهِ الكلمةِ أرسلَ اللهُ الرسُلَ، وأنزلَ الكتبَ.

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَهُۥ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنْ فَاعْبُدُونِ ۞﴾ [الأنبياء].

وقال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَكِمِكَةَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنْ أَنذِرُوٓ أَ أَنَّهُ. لَآ إِلَنهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ ٢٠٠٠ ﴾ [النحل].

وشهدَ اللهُ لنفسِهِ أنه الإلهُ الحُقُّ.

فقال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمُا بِٱلْقِسْطِ ۚ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْكِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمُا بِٱلْقِسْطِ ۗ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَاكِيْكَةُ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ قَايِمُا بِٱلْقِسْطِ ۗ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَكَيْكِةُ وَالْمَاكِيْمُ اللَّهُ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَكَنِيكَةُ وَالْمَاكِيمُ اللَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ أَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِينِكُوا اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا

• المسألةُ الثانيةُ: ﴿ اللَّهِ الْفَيْوَمُ ﴾.

﴿ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ هذا هو توحيدُ الأسهاءِ والصفاتِ.

فالله عز وجل سَمَّى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، فعلى المسلم أن يشت هذه الأسماء والصفات لله عز وجل على حقيقتها من غير تعطيل ولا تشبيه؛ فصفات الله تليق بجلاله، وصفات المخلوقين تليق بهم، فلا تشابه أبداً بين صفات الله وصفات المخلوقين، فالله عز وجل سمى نفسه ﴿ٱلْحَيُّ ﴾ فهو حيُّ حياةً أبدية، أزلية، فهو الحيُّ الذي لا يموت، والإنسُ والجنُّ يموتون، قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَالِوَ مَنْ وَالْمِنْ وَالْجِنْ يَهُ وَالْمِنْ وَالْجِنْ اللهِ وَالْمِنَا.

وسمّى نفسه: ﴿ الْقَيُّومُ ۚ أَي القائمُ بنفسه، المستغني عن عبادِه، والقائمُ على كلِّ نفسٍ بها كسبت، فهو سبحانه قائمٌ بتدبير هذا الكونِ وما فيه، وهو قائمٌ بمصالحِ عبادِه، يحفظُهم ويكلأهم، ويرزقُهم، وَيُحصي عليهم ولهم ما يعملون من خيرٍ أو شرٍ، فجميعُ الموجوداتِ مفتقرةٌ إليه، وهو غني عنها، ولا قوامَ لها بدون أمره.

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ﴾ [الروم: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ. فَأَعْبُدُهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ. فَأَعْبُدُهُ وَقَوَكَ لَ عَلَيْهِ فَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُودِ].

• المسألةُ الثالثةُ: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾.

وهذا أيضاً من توحيدِ الأسهاءِ والصفاتِ، فاللهِ عز وجلَّ نفى عن نفسِهِ النعاسَ والنومَ؛ لأنها من صفاتِ النقصِ، ويجبُ على المسلمِ أن يُنَزِّهَ اللهَ عز وجلَّ عن كلِّ صفاتِ النقصِ التي لا تليقُ بجلاله.

قال ﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ اللهَ

• المسألة الرابعة: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

وهذا توحيدُ الربوبيةِ، فَالمَالكُ لهذا الكونِ هوَ اللهُ، له ما في السموات وما في الأرض، وما بينها، وما تحت الثرى.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٧٩).

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ ﴿ ﴿ ﴾ [الأعراف].

وقال تعالى: ﴿ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِللَّهِ ﴾ [الأنعام:١٢].

وقال تعالى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١ ﴿ اللَّهِ [غافر].

فالمالكُ الحقيقيُّ لهذا الكونِ هو اللهُ، وأنت يا ابنَ آدمَ ستترك ما تملكُ وتموت، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ جِئَتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلُنَكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ ۗ وَلَقَدُ جِئَتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلُنَكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ ۗ [الأنعام: ٩٤].

ولذلك كان الفاروق عمرُ يتمثلُ بهذه الأبيات(١):

لا شيءَ مما ترى تبقى بساشتُه يبقى الإلهُ ويفنى المال والولدُ لم تُغْنِ عن هُرمز يوماً خزائنه والخلدَ قد حاولت عادٌ مما خلَدوا ولا سليمانَ إذ تجري الرياحُ له والإنسُ والجنُّ فيما بينها تردُ أين الملوكُ التي كانت لعزتها من كلِّ أوبٍ إليها وافدٌ يفدُ حوضٌ هنالك مورودٌ بلا كذب لا بدَّ من وردِه يوماً كما وَردوا

فالملكُ لله وحدَه، وإذا عرَفتَ ذلك يا ابنَ آدمَ فلا تطلبْ إلا من صاحبِ الملكِ الغنيِّ الذي خزائنُه ملأى لا تنفَدُ أبداً.

أفتترك يا ابنَ آدم سؤالَ الغنيِّ، وتسألُ الأمواتَ أصحابَ القبور؟ الذين لا يملكونَ شيئاً.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عساكر في تاريخه (٢٤/ ٣١٥).

• المسألة الخامسة: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾.

وهذا استفهامٌ للنفي؛ أي لا أحدَ يشفعُ يومَ القيامةِ إلا بإذنه.

وقال تعالى: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۚ ﴾ [الزُّمَر:٤٤].

قال تعالى: ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى آنَ ﴾ [النجم].

وهذا رسولُنا على الله، فيقول الله عز وجل له: «يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ»(۱).

فالشفاعةُ يومَ القيامةِ كلُّها لله، ولمن أذنَ له.

فإياكَ أن تطلبَ الشفاعة من غير الله.

• المسألة السادسة: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾.

فالله عز وجَلَّ أحاط علمُه جميعَ الأشياء.

قال تعالى: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَا عَلَيْ عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَى ع

فيا ابنَ آدمَ!

خلوتُ ولكنْ قُلْ عليَّ رقيبُ ولا أن ما تُخْفي عليه يغيبُ

إذا ما خلوتَ الدهرَ يوماً فلا تقــلْ ولا تحـــسبَنَّ اللهَ يغفـــل ســـاعة

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) هذا البيت كان ينشده الإمام أحمد بن حنبل ، كما عند أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٢٠) ، والخطيب في تاريخه(٥/ ٢٠٥) .

فَاللهُ عز وجل يقول: ﴿ قُلُ إِن تُخَفُّواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ عَمران].

فإذا علمتَ يا ابن آدم أن الله مطلعٌ عليك، ولا يخفى عليه شيءٌ من أمرك، فكيفَ تعصى الله وهو يراك؟

• المسألة السابعة: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآا ۗ ﴾.

فالله سبحانه وتعالى وحدَه هو الذي يعلمُ ما كان وما سيكونُ، وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، واختصَّ نَفسَه بعلم الغيبِ إلا من ارتضى من رسولٍ.

قال تعالى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الجن:٢٦-٢٧].

وقال تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۚ [الأنعام: ٥٥]. فمها بلغ علمُك يا ابن آدمَ فأين هو من علم الله سبحانه؟ قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ [الإسراء].

• المسألةُ الثامنةُ: ﴿ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

أي: أحاطَ كرسيُّه بالسموات والأرض.

والكرسيُّ موضعُ القدمين من العرش، وهو بالنسبة للعرشِ كحلقةٍ من حديدٍ أُلقيت بين ظهراني فلاةٍ منَ الأرضَ، وهو مع هذا وسعَ السمواتِ والأرضَ، فها بالنا بالعرش؟

# • المسألةُ التاسعةُ: ﴿ وَلَا يَكُودُهُ وَفَظُهُما اللهُ التَّاسِعةُ:

أي: لا يعجزُهُ حفظُ السمواتِ والأرضِ فهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ.

قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ قَالَ تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكُ فِي السَّمَوَتِ مِّنَهُ ۚ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم الْمَرْفُ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ مِّنَهُ ۚ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضَا إِلَا غُرُولًا ﴿ فَا إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَيِن زَالتَا إِنْ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَيِن زَالتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَعَدِمِّنَ بَعْدِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ۚ وَلَيِن زَالتَا إِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَلِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ مَا مِنْ أَعْدِمِ أَنْ اللَّهُ عُنُورًا ﴿ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## • المسألة العاشرة: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

أي: هو وحدَهُ العليُّ؛ أي ذو العلوِّ المطلقِ، وهو الارتفاعُ فوقَ كلِّ شيء، وذو العظمةِ في ذاتِه وسلطانِه وصفاتِه.

مسألةُ العلوِّ قضيةٌ مهمةٌ من قضايا العقيدة، ضلَّ فيها كثيرٌ من المسلمين إلا من رحم ربي.

فمنهم من يعتقدُ أنَّ اللهَ موجودٌ بذاته في كلِّ الوجود، وهذه عقيدةُ الجهمية، وهي فرقةٌ ضالة.

ومنهم من يقولُ: لا أدري!! الله في السماء أم في الأرض.

والاعتقادُ الصحيحُ في مسألةِ العلوِّ: أنَّ اللهَ عزَّ وجل استوى على عرشه استواءً يليقُ بجلالهِ ليس كاستواءِ المخلوقين، وهو غنيٌ عن العرش وما دون العرش، وهو معنا بعلمِه وسمعِه وبصرِه.

قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِ شَيِّ أَنَّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ وَالسَوري]. وقد جاءتِ الأَدلةُ في الكتاب والسنةِ تدلُّ على ذلك.

### أولاً: ألأدلةُ من كتاب الله.

١ - قال تعالى: ﴿ يَاعِيسَى ٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران:٥٥].

٢ - وقال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ يَرْفَعُهُ ۗ ﴾ [فاطر: ١٠].

٣- وقال تعالى: ﴿ اَلْمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللهِ عَلَي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ المَا المَالمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

#### ثانياً: الأدلةُ من السنة.

١ - قال ﷺ: «لَــَّا قَضَى اللهُ الْـخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي» (١).

الشاهد: «فَهوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ».

٢ وقال ﷺ: «الرَّاجِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» (٢).

الشاهد: «يَرْ حَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ».

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره: رواه أبو داود (٩٤٣)، والترمذي (١٩٢٤)، وأحمد (٢/ ١٦٠)، [«صحيح الترغيب» (٢٢٥٦)].

٣- وقال ﷺ: «أَلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؛ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا
 وَمَسَاءً» (١).

الشاهد: «وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ».

٤ - وقال ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى
 عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا» (٢).

الشاهد: «الَّذِي فِي السَّمَاءِ».

٥- يقول معاوية بن الحكم السلميُّ: كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجُوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلُّ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّى صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله وَ عَنَي مَا الله عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «ائْتِنِي بِهَا» فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ هَا: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «أَعْتِقُهَا فَإِنَّمَا مُؤْمِنَةٌ» (\*\*). والشاهد قولها: (في السماء).

• فالله عزّ وجلَّ هو العليُّ -أي: ذو العلوِّ المطلقِ - وهو الارتفاعُ فوقَ كلِّ شيء، فهو مستوٍ على عرشه استواءً يليقُ بجلالِه، ومع ذلك فهو مطلعٌ على عبادِه، عليمٌ بأفعالهِم، يسمعُ سرَّهم ونجواهم، لا يخفى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السهاء، وهذه هي المعيةُ العامةُ لكل المخلوقات.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٥٣٧).

قال تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنُتُم ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ الحديد].

وهو سبحانهُ مستوٍ على عرشه فوقَ سمواتِه استواءً يليقُ بجلاله ومع ذلك فهو مع المؤمنينَ الصادقينَ الموحِّدينَ بحمايته وتأييدهِ ونصرِه وحفظِه، وهذه معيةٌ خاصةٌ من الله للمؤمنين.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تَّحْسِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

وقال تعالى: ﴿أَسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ [البقرة].

فهذه آيةُ الكرسيِّ أعظمُ آيةٍ في القرآن فيها اسمُ اللهِ الأعظمُ الذي إذا دُعيَ به أجابَ، من قرأها قبل نومِه كان في حصن حصين من كيدِ الشياطين.

وهناك حصونٌ أُخرى كالمعَوِّذَتين وغيرِها تَحفظُ من كيدِ الشياطين، ولكن اكتفينا بذلك، سائلين المولى في علاه أن يحفظنا جميعاً من العدوِّ المبين.

وبهذا نكونُ قد انتهينا من الحديثِ عن تحصيناتِ الإنسان ضد الشيطان.

قال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ اللَّهِ مِنونَ].

## الفهارس العامة

- فهرس الآيات
- فهرس الأحاديث
  - فهرس الآثار
  - فهرس الفوائد
- الفهرس الموضوعي

# فهرس الآيات

| رقم الصفحة | رقمها    | الآية                                                                    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |          | سورة البقرة                                                              |
| 77         | \ • - A  | وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ            |
| ٥٢،٤٨      | ۲۱       | يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ |
| ۲٤         | ٢٤       | فَأْتَقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ          |
| v          | ٠٠٠٠. ٢٥ | وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكَلِحَاتِ أَنَّ         |
| v          | ٣٤       | إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ         |
| ١٠٣        | ٤٣       | وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ              |
| ٧٨         | 107      | فَأَذَكُرُونِيَ أَذَكُرُكُمْ                                             |
| ١٣٨        | 10٣      | ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ             |
| 111        | ۸۲۱      | يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا              |
| ۸          | ۸۲۱      | وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ                  |
| ٥٨         | ١٨٧      | فَأَلْفَنَ بَنشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ         |
| ٥٢         | 19V      | وَتُكَزَّوَّدُواْ فَاإِتَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ                    |
| ٧٦         | ٢٠٠      | فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ                           |
| 111        | Y•A      | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ                             |
| ١٢٧،١٤     | ٢٥٥      | ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ                     |
| 77         | ٢٧٥      | ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا                   |

| كيد الشياطين | ■ الحصن الحصين من                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7          | حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ                               |
| ٧٥٢٣٩-٢٣٨    | حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى                                 |
| ۲۸۲۲۸۲       | لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا                                         |
|              | سورة آل ع                                                                              |
| ١٢٨٢         | ٱللَّهُ لَا ۚ إِلَّا هُوَٱلْحَىُّ الْفَيْوُمُ                                          |
| ١٣٤ ٢٩       | قُلَ إِن تُخَفُّواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُوهُ                                  |
| ١٣٦٥٥        | يَعِيسَىٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ                                      |
| 97٣١         | قُلْ إِن كُنتُمْ تُوجُونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ                 |
| 77           | وَ إِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ                   |
| ۸۸،٥١٠٢      | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ـ وَلَا نَمُوثَنَّ |
| ٩٠١٠٣        | وَٱغْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ                            |
| ۸۹۱۰۶-۱۰۰    | وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ                                |
| ١٣٠١١٨       | شَهِدَ ٱللَّهَ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأَوْلُواْ            |
| ۲۰۰۱۰٦       | يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَلَسُودُ وَجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ                           |
| ٤٠١٦٠        | إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن                                   |
| <b>سا</b> ء  | سورة الن                                                                               |
| ٥ ١          | يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ               |
| ٣٢           | وَسَّعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضًـــلِهِ z                                                 |
| ٩٦،٤٨٣٦      | وَٱعۡبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦشَيۡعًا                                     |
| 117 ٤٢-٤١    | فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ                                     |

| الحصن الحصين من كيد الشياطين |                                                                            |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| ۸٤۲۰                         | إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ          |  |
| 70 98                        | وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآ وُهُ                       |  |
| 1.7                          | وَ إِذَا كُننَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوةَ                      |  |
| ٧٦١٠٣                        | فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ                       |  |
| YY114-11A                    | لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ                    |  |
| ٧٧١٤٢                        | إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ               |  |
| 1.1187                       | وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ                     |  |
| ٢٧١-٣٧٢                      | وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيَسْتَكْبِرُ                        |  |
| ورة المائدة                  | 4                                                                          |  |
| ٣٩٢٧                         | وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا        |  |
| ٩٧٥٦-٥٥                      | إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ |  |
| 7V37,70                      | إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ  |  |
| ۲۸٩١-٩٠                      | يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ       |  |
| ٣٢٩١                         | إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ                       |  |
| 117 97                       | وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ                  |  |
| ورة الأنعام                  | 4                                                                          |  |
| ١٣٢ ، ١٣٣ ١٣١                | قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل                          |  |
| ١٣٤ ٥٩                       | وَعِندَهُ, مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا                      |  |
| ٤٩١٠٢                        | ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَاۤ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ             |  |
| 1•1٣•                        | يَكُمُ عُشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَّهُ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ        |  |

| سين من كيد الشياطين | الحصن الحم                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 117107              | وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهٌ ۗ وَلَا                  |
| ۸۹،۳۰١٥٩            | إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَّكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ           |
| ٣٥١٦٢               | قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَمُخْيَاىَ وَمَمَاقِب                       |
| ۲۶۱–۳۶۱             | قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَمُخْيَاىَ وَمَمَاقِب                       |
| سورة الأعراف        |                                                                            |
| 1 • 17              | أَنَا ْخَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُۥ                 |
| 71-V1               | قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ                   |
| ١٨ ٢٠               | فُوسُوسَ لَهُمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِبُبْدِي لَهُمُا مَا وُورِي               |
| 170 77              | يَنَبَىٰٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَتَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا ٱخْرَجَ            |
| ١٣ ٢٧               | إِنَّهُ رَرَكُمُ هُو وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا زُوْمُهُمْ                  |
| 17117A              | إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ                        |
| 11                  | وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينّ                     |
| 7717.75             | خُذِ ٱلْعَفُو وَأُمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ                         |
| ٧٠٠                 | وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً                        |
| سورة الانفال        |                                                                            |
| ٧٥١٠                | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُهُ فِئَةً فَٱثَّبُتُواْ    |
| 79 ٤٦-٤٥            | يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُدُّ فِئَ ۖ فَأَثَّ بُتُواْ |
| ۸۹٦٣-٦٢             | هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ                     |
| سورة التوبة         |                                                                            |
| ٧ ٣                 | وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ                            |
| 1.1                 | وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى                        |

| كيد الشياطين    | الحصن الحصين من                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧٦٧            | ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ ح مِّنَ بَعْضٍ              |
| ٩٧١٠٠           | وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ        |
| س               | سورة يوند                                                              |
| ٣               | إِنَّ رَبَّكُمْ ُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي   |
| ٤٣١٠٧           | وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَّرٍّ فَلَاكَاشِفَ                         |
| <u> ۽</u>       | سورة هو                                                                |
| 171177          | وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ                   |
| ف               | سورة يوس                                                               |
| ٥ ٥، ٣٣، ٧٤     | إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ                       |
| ٢٤٢٤            | كَنَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَآءَ                  |
| ٠               | سورة الرء                                                              |
| ۸٠ ٢٨           | ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَهِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ       |
| ν٦٢٩-٢٨         | ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَهِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا |
| <del>1911</del> | سورة ابراه                                                             |
| ۲۸ ۲۲           | وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ             |
| <del>,</del>    | سورة الحد                                                              |
| ١٠ ٢٧           | وَٱلْجَاَنَّ خَلَقَنْهُ مِن قَبْلُ مِن نَّادِ ٱلسَّمُومِ               |
| ۲۷–۷۲           | وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَنَ مِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَالٍ             |
| ۶۳-۰3۲۲، ۳۳     | قَالَ رَبِّ عِمَّآ أَغُويَـٰنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمُ فِي              |
| ٤٧ ٤٢-٣٩        | قَالَ رَبِّ مِّٱ أَغُويَنْنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ      |
| ٥٢ ٤٢           | إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ                      |

| لشياطين —                            | ● الحصن الحصين من كيد ا                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲٦ ٤٤                                | لَهَا سَبْعَةُ أَبُوَٰبٍ لِكُلِّلِ بَابٍ مِّنْهُمْ جُنْءٌ            |
| ٥٠ ٩٩                                | وَٱعۡبُدۡ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ                       |
|                                      | سورة النحل                                                           |
| ٢٢                                   | يُنِزِّلُ ٱلْمَلَكِيكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ |
| 177 70                               | لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ            |
| ٤٩٣٦                                 | وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ                  |
| ٦٩،٦٣٩٨                              | فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّجِيمِ                 |
| 187                                  | إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم              |
|                                      | سورة الاسراء                                                         |
| ١٣٤ ٨٥                               | وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا                     |
|                                      | سورة الكهف                                                           |
| ١٧،٩٠                                | إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ  |
| ۰۱،۳۹۱۱۰                             | هََنَكَانَ يَرْجُواْلِقَآءَ رَبِّهِۦفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا     |
|                                      | سورة طه                                                              |
| ٧٥١٠                                 | فَأَعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ                        |
| 174111                               | وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْفَيُّومِ                           |
| ١٨١٢٠                                | فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادَمُ                  |
|                                      | سورة مريم                                                            |
| ٥٣ ٩٦                                | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ                 |
|                                      | سورة الأنبياء                                                        |
| ٥٧٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ                          |

| كيد الشياطين          | الحصن الحصين من                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢١٠٥                 | وَلَقَدْكَتَبْنَكَا فِٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ             |
| 3                     | سورة الح                                                                |
| ٥٧٢٩                  | وَلْـيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ                                |
| نون                   | سورة المؤم                                                              |
| ۳٦٧                   | إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ                |
| ۸۰-۱۲                 | إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ                |
| ١١٨٧٣                 | وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ                       |
| 719A-97               | ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَعۡنُ                    |
| ۹۷ – ۸۹۲، ۲۲، ۲۳، ۸۳۱ | وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ                                 |
| <b>و</b> ر            | سورة النب                                                               |
| 1٣٧-٣٦                | فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِْكَرَ فِيهَا              |
| 117                   | قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ                         |
| ١١٨ ٥٤                | وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَذُوأْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ                    |
| ٥٢،٤٠٥٥               | وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ |
| 114.117               | فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن                 |
| قان                   | سورة الفر                                                               |
| ٥٦ ٤٤-٤٣              | أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَـٰذَ إِلَىٰهُ أَهُ مُولِدُ أَفَأَنَتَ             |
| Λ <i>Γ</i> -• Vο Υ    | وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا            |
| راء                   | سورة الشع                                                               |
| ۸ ۹۱                  | وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ                                      |
| Λ 90-9ξ               | فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ                                |

| ڪيد الشياطين | الحصن الحصين من م                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| J            | سورة النم                                                              |
| ١٨٣٩         | قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ |
| وت           | سورة العنكب                                                            |
| νο ξο        | ٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِيمِ                     |
| ·            | سورة الرو                                                              |
| 171 70       | وَمِنْ ءَايَنْدِي ٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ                 |
| ۸۸۳۲-۳۱      | وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ                                   |
| ن            | سورة لقما                                                              |
| ۲۳۲۱-۲۰      | ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا  |
|              | سورة السجد                                                             |
| 11           | وَلَوْشِنَّنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهِا وَلِلْكِنّ            |
| ٥٤١٧         | فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ         |
| •            | سورة الاهزا                                                            |
| ٧٨،٧٥٣٥      | وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ                          |
| ٣٦٣          | وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْضَلَّ                           |
| νξ ξ١        | بَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا  |
| ٧٦٢٧         | يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا   |
| ٧٩٤٣-٤١      | يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا |
| V ξ λ-ξ ο    | يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا   |
| ١١٣٦٧-٦٦     | يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيَّنَنَّا      |
| oV\-V•       | نَآيُها ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ اتَّقَوْاْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا     |

### - الحصن الحصين من كيد الشياطين -وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا 119.....V1 سورة فاطر إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ 177...... يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَعُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٥-٦...........٦-٥ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ٧٣ ،٨ ..... ٦ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ ١٢٢.....١٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرِكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ١٣٥....٤١-٤٠ سورة پس أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنبَنِي ءَادَمَ أَن لَا ۰٥، ۲٤..... ٦٤–٦٠ سورة ص فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوِينَّهُمُ أَجْمَعِينَ ۲۸-۳۸ .....۲۲ , ۳۳ , ۲۶ , ۷۶ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ Λ ..... Λο سورة الزمر إِنَّا أَنْزِلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ ٣٤....٣-٢ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ١٣٣..... ٤٤ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٥٦..... ٦٥ وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۲۷..... ٦٠ سورة غافر لِّمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُومِ لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ 177 ..... 17 فَوَقَٰٰٰكُ ٱللَّهُ سَيَّاتِمَا مَكُرُواْ ٤٦..... ٤٥

### - الحصن الحصين من كيد الشياطين -سورة فصلت وَلَا شَنَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي 71.....٣7-٣٤ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ قَالَسْتَعِذُ ٦٣..... ٣٦ سورة الشوري لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَوَى أُو وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ 177......11 شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ - نُوحًا وَٱلَّذِيّ ۸۹.....۱۳ وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ سورة الزخرف وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ مَشَيطُكنا ٧٣.....٣٦ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضَ لَهُ مَشَيْطَنًا ٣٢.....٣٧-٣٦ يَنِعِبَادِ لَاخُوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَزَنُونَ الله ۸۶-----سورة محمد يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ ٤٠.... ٧ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَا مَكُمْ ٥١..... ٧ سورة العجرات يَّنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٩٧....١ سورة الذاريات وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٤٨،١٠....٥٦ سورة النجم وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي 188 ..... 77 سورة الرحمن وَخَلَقَ ٱلْحَانَا مِن مَارِجٍ مِن نَادٍ 9 ..... 10

| ن كيد الشياطين    | الحصن الحصين م                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 77-77             | كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَنْقَىٰ وَجَٰهُ                         |
| لحديد             | سورة ا                                                                  |
| ١٣٨ ٤             | <i>وَهُوَ مَعَكُمْ</i> أَيْنَ مَاكَثُـتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ  |
| لجادلة            | سورة ال                                                                 |
| ٣١١٠              | إِنَّمَا ٱلنَّجُوكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ              |
| ١٩٢٣، ٥٥، ٧٧      | ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَلُهُمْ ذِكْرَاللَّهِ           |
| العشر             | سورة ا                                                                  |
| ٧ ١١٣،٩٦،٥٠       | وَمَآ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ نُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ              |
| 77-77             | كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَفُرُ فَلَمَّاكَفَرَ     |
| ٧٦١٩-١٨           | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَـنْظُرْ       |
| <del>متحن</del> ة | سورة الم                                                                |
| ٩٦ ٦              | لَقَذَكَانَ لَكُوْرِ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةً                           |
| اجمعة             | سورة اا                                                                 |
| ١٠٢٩              | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن       |
| ٧٨ ،٧٤ ،٥٨ ١٠     | فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِٱلْأَرْضِ                 |
| ٧٥١٠-٩            | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن       |
| تفابن             | سورة ال                                                                 |
| 1.1               | فَٱنَقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ                                    |
| لطلاق             | سورة ا                                                                  |
| 188 18            | لِنُعْلَمُوٓاْ أَنَّالَلَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ |
| नार               | سورة                                                                    |
| ٥١٢               | لِبَلُوكُمْ أَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا                                  |

| الشياطين        | صين من كيد   | الحصن الح                                                                                          |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲–۱۱۸۲          |              | وَلِلَّذِينَ كُفَرُواْ بِرَيِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَيَثْسَ                                    |
| ٥٨١٥            |              | هُوَ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ                                           |
| ١٣٦١٦           |              | ءَأُمِنتُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ                                                 |
|                 | سورة الجن    |                                                                                                    |
| ١٨٩-٨           |              | وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا                                       |
| 1               |              | وَأَنَامِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَابِق                                    |
| 11              |              | وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ۗ فَمَنْ                                     |
| 77-77           |              | عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ =                                                  |
|                 | سورة المدثر  |                                                                                                    |
| ۲٦              |              | كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً                                                               |
|                 | سورة الإنسان |                                                                                                    |
| <b>٣</b> ٥١٢-Λ  |              | وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا                                      |
| P-71            |              | إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو ْجَزَّاءً                                   |
| 17              |              | لا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَ رِيرًا                                                     |
|                 | سورة عبس     |                                                                                                    |
| ۲۲۳۳۷-۳٤        |              | يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرُءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ اللَّهِ الْمَالِي وَأُمِّهِ عَالَمُ الْمَالِي وَأُمِّهِ عَ |
|                 | سورة البيئة  |                                                                                                    |
| ٥٠ .٣٤٥         |              | وَمَاَ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ                                     |
|                 | سورة الفلق   |                                                                                                    |
| 75              |              | قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ                                                                     |
|                 | سورة الناس   |                                                                                                    |
| ۱ – ۲۸۱، ۲۶، ۱۸ |              | قُلُّ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ                                                                     |

## فهرس الأحاديث

| رفم الصفحه | الحديث                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٦         | ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلاَ تَأْتِنِي            |
| 17         | إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا          |
| 1.7        |                                                                    |
| ٤٤         | إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   |
| Λξ         | إِذَا خَرَجَ الرَّاجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ        |
| ۸۳،۱۷      | إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ    |
| ٧٨         | إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ              |
| ٦٨         | إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ              |
| 79         | إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ، وَنُهَاقَ الْحَمِيرِ          |
| \\V        | إِذَا عَطَسَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللهَ                        |
| \\V        | إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ للهِ عَلَى            |
| ١٦         | إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ              |
| ٣١         | إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ                |
| Λξ         | إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ       |
| 1 • 9      | إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمُكَارِهِ، وَإِعْمَالُ                 |
| 177        | اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ                  |
| ١٣٧        | أَعْتِفْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ                                  |
| ٥ ٤        | أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنَ                |
| ٦٢،٦٩      | أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ |
| ٠٥         | أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ   |
|            |                                                                    |

| •         | → الحصن الحصين من كيد الشياطين —                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|           | أعوذ بالله من الشيطانِ الرجيم من همزهَ                              |
|           | أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا                 |
|           | أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ                 |
| 177       | اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ |
| 1 • 9     | أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا          |
| ۸٠        | أَلاَ أُنْبَّكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ       |
| ١٣٧       | أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ              |
| ٦٤        | أَلَهُ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ                 |
| ۸۲        | أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ                          |
| ٧٩        | أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ     |
| ۲٥        | أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ            |
| ٦٥        | أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ             |
| ٤٦        | آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ                                          |
| ٧١        | إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ                 |
|           | إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ                      |
|           | إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ      |
|           | إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْـمُنَافِقِينَ صَلاَةُ               |
|           | إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ                     |
| ١٩        | إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ أَحَالَ     |
| ٩٤        | إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئبُ الإِنْسَانِ كَذِئبِ                        |
| ۲۱        | إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّ تِكَ يَا رَبِّ لاَ أَبْرَحُ       |
| ۲۹        | إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ        |
| ۲، ۱۹، ۳۳ | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ         |
|           | -105-                                                               |

| •       | ● الحصن الحصين من كيد الشياطين —                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
|         | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ         |
| ٦٦      | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ                             |
| ٧١٠، ٣٨ | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَر         |
| ٧٤ ،٨   | إِنَّ اللهَ أَمَرَ نِي بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ            |
| ٥٣      | إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى      |
| 177     | إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ                  |
| ٣٥      | إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا      |
| ١٣١     | إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِي             |
| 177     | إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ      |
| ٩٠      | إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَسْخَطُ                     |
| ١٢      | أَنَّ النَّبِيَّ عُلَّكُمْ رأى شيطاناً وهو في الصلاةِ              |
| ٩١      | أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ تَفَرَّقُوا عَلَى               |
| ٣٦      | إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ                                     |
| ۸۷ ،۳۰  | إِنَّ تَفَرُّ قَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ          |
| ٣٨      | أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى                |
| 11      | إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسُ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ           |
| ٥٩      | إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ                           |
| 119     | إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَمَنْ   |
| ξξ      | إِنَّ للهِ َّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً          |
| ٦٨      | إِنَّ هَلَٰدِهِ الْـحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ                           |
| 118     | أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا                   |
| ٤٠      | انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا |
| ٥٠      | إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ            |

| •     | ● — الحصن الحصين من كيد الشياطين —                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥    | إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّهَا لِإمْرِيٍّ مَا نَوَى      |
| ٩٧    | إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا                     |
| 119   | إِنَّهَا مَثْلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ              |
| ٤٠    | إِنَّهَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا؛ بِدَعْوَتِهِمْ   |
|       | أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ                    |
|       | إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن اعْتَصَمْتُمْ                       |
|       | إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ              |
| ٩٧    | أَوْتَقُ عُرَى الإِيهَانِ: الْمُوَالاَةُ فِي الله                        |
| 118   | أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ                        |
|       | إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى                        |
| ٥٤    | تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ                      |
| ٥٦    | تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَالْقَطِيفَةِ                    |
| ٩٨    | تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً                    |
| ۹٥،۹٣ | تلزمُ جماعةَ المسلمينَ وإمامهم                                           |
| ٩٤    | ثَلاَثَةٌ لاَ تُسْأَلُ عَنْهُمْ                                          |
| ۲٥    | ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ |
| ٩٠    | الْجَ)عَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ                               |
| 10    | خُذْ عَلَيْكَ سِلاَ حَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى                               |
| ١٠    | خُلِقَتِ الْـمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْـجَانُّ                 |
| ٩٢    | دعاةٌ على أبوابِ جهنّمَ، من أجابهم                                       |
| ٦٧    | ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَ بْ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ              |
|       | الرَّاحِمُونَ يَوْحَمُّهُمُ الرَّحْمَنُ، اوْحَمُوا                       |
|       | رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ                                          |

| •       | — الحصن الحصين من كيد الشياطين                               |
|---------|--------------------------------------------------------------|
|         | الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالرُّوْيَا             |
| ٣١      | الرُّ وْيَا ثَلاَثَةٌ: مِنْهَا تَهَاوِ يلُ مِنَ الشَّيْطَانِ |
| ٦٧      | الرُّ قْيَا مِنَ اللهِ، وَالْـحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ       |
| ٦٩      | سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ             |
| ۸۱،٤٢   | سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ      |
|         | سَبَقَ الْـمُفَرِّ دُونَ                                     |
| ۸٤      | سِتْرٌ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ           |
| 177     | صَدَقَ الْخَبِيثُ                                            |
| 170     | صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ                                      |
| 1.7     | صَلاَةُ الجُمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ                |
| 1.7.1.7 | صَلاَةُ الرَّجُل فِي الجُّمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى            |
| ٦٤      | ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ            |
| ۸٠      | الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيهَانِ، وَالْحَمْدُ للهَ تَمَالاً      |
| ۲۹      | الْعِبَادَةُ فِي الْـهَرْجُ كَهِجْرَةٍ                       |
| 90      | عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ          |
|         | فَعَلَيْكُم بِالْجُهَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ    |
| 119     | قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا  |
|         | قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ                        |
| ٧٠      | قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ    |
| ٩١      | قَوْمُ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ           |
| 119     | كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى      |
| ۸٠      | كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ      |
| 177     | لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ     |

| •      | ● الحصن الحصين من كيد الشياطين -                              |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 97     | لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى          |
| ξξ     | لاَ تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُلْ                |
|        | لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْـهَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ      |
| ۸٠     | لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ |
| v 9    | لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا    |
| ٥٧     | لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ                       |
| ٤٢     | لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبِا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي     |
| 1.0    | لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ             |
| ۸١     | لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ           |
| 177    | لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ القُرْآنِ             |
| ١٣٦    | لَـَّا قَضَى اللهُ الْـخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ            |
| ٦٥     | اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِي      |
| 1 • 9  | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ                 |
| ٦٨     | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ  |
|        | لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الجُّمَاعَةِ، أَوْ        |
| ٩٨     | مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي                               |
| 1.0.99 | مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ، لاَ             |
| ۸٧     | مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ، لاَ             |
| ۸۸     | عَلَيْكُمْ بِالْجُمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ         |
| 77     | مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ       |
| ٤٤     | مَثُلُ الجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ   |
| ٧٦     | مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ ۗ وَالَّذِي لاَ               |
| 177    | الْمِدِينَةُ حَرَمٌ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا              |

| •             | ● الحصن الحصين من كيد الشياطين -                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
|               | مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ                    |
| 1 • 9         | مَنْ تَوَضَّاً فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى                     |
| ٩٤            | مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ            |
| ٣٧            | مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ              |
| ٥٤            | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ                          |
| 1 • £ . 1 • 7 | مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ              |
| 01            | مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا                         |
| ٩٨            | مَنْ فَارَقَ الْجُمَّاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ                      |
| ۸١            | مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ                    |
| ٧٧،٩          | مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ       |
| ١٢٨           | مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ               |
| 177           | مَنْ قَرَأً بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ |
| ٦٥            |                                                                       |
|               | هَذَا سَبِيلُ اللهِ                                                   |
|               | هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟                         |
|               | هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟                                |
| ٦٦            | وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ                       |
|               | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو                   |
| ٥٨            | وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ                                      |
| 77            | وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ                                  |
| ٥٣            | وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ              |
| ١٣٣           | وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً؛ كَانَ                 |
| 177           | يَا أَبَا الْـمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ             |

| •   | ● الحصن الحصين من كيد الشياطين —                         |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ١٣  | يَا أَبًا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ |
|     | يا حيُّ يا قيومُ! برحمتِكَ أستغيث                        |
| ٤٣  | يَا غُلاَمْ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ |
| ١٣٣ | يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ           |
| 00  | يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ                                  |
| ٩٠  | يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَهُ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً     |
| ٦٧  | يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ   |
| ۲۱  | يَبْعَثُ الشَّيْطَانُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ  |
| ١٣٣ | يُخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَكْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ     |
| ۸۲  | يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ  |
| ٧٨  | يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي   |
| ۲۷  | يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آَدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ  |
| ۲٤  | يقول اللهُ عزَّوجلَّ: وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي         |

# فهرس الآثار

| رقم الصفحة | القائل             | الأثر                                                         |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 117        | ابن بطة            | هذا يا إخواني الصِّديقُ الأكبرُ                               |
| 171        |                    | لَأَنْ أرى في المسجد ناراً لا أستطيعُ إطفاءَها                |
| 117        | أبو بكر الصديق     | لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ                   |
| بى         | أبو مسعود الأنصاري | عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَلُزُومِ                         |
| ١٠٧        | أبي بن كعب         | كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ                    |
| 110        | الحسن البصري       | سُنَّتُكُمْ واللهِ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ           |
| 17         | الزهري             | الإعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ                             |
| 171        | سعيد بن جبير       | لَأَنْ يَصْحَبَ اِبْنِي فَاسِقًا شَاطِرًا                     |
| ١١٨        | سعيد بن المسيب     | لاَ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلاَفِ السُّنَّةِ            |
| 110        | سفيان الثوري       | استوصوا بأهل السُنة خيراً؛ فإنهم                              |
| 110        |                    | لا يستقيم قولٌ إلا بعمل، ولا يستقيمُ قولٌ                     |
| ٩          | عبد الله بن عباس   | ﴿مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ من خالص النار                     |
| ۸٩         | عبد الله بن عباس   | تَبْيَضُّ وجوهُ أهلِ السنةِ والجماعةِ                         |
| 171        | عبد الله بن عباس   | لا تُجالس أهلَ الأهواء فإن مجالسَتهم                          |
| ۸۲         | عبد الله بن عباس   | مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا عَلَى قَلْبِهِ الْوَسْوَاسُ         |
| 117        | عبد الله بن عباس   | يوشِكُ أن تُرْجَمُوا بحجارةٍ منَ                              |
| 90         | عبد الله بن عمر    | إنك كتبتَ إليَّ تسألُني عن العلم                              |
| 118        | عبد الله بن مسعود  | اتَّبِعُوا، وَلا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتم                  |
| ۸۸         |                    | عليكم جميعاً بالطاعةِ والجماعةِ، فإنها                        |
| ١٠٧        |                    | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ |
|            |                    |                                                               |

## — الحصن الحصين من كيد الشياطين —

| عبد الله بن مسعود١١٤ | مَنْ كان منكم مُسْتَنّاً فليستَنَّ بمن                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| عبد الله بن مسعود    | وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ        |
| عبد الله بن مسعود١٠١ | وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا                         |
| عبدالله بن مسعود     | وَلَقَدْ كَانَ الرَّ جُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى                        |
| عبد الله بن مسعود    | وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ                     |
| عثمان بن عفان        | قَعَدْتُ مَقْعَدَ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِنَّا اللهِ عَلَيْكُمْ ، وَأَكَلْتُ |
| عطاءعطاء             | أشدُّ تلكَ الأبوابِ غمَّا وحراً وكَرْباً                               |
| علي بن أبي طالب      | مَا كُنْتُ أُرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا                          |
| عمر بن الخطاب        | أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحُجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ                   |
| عمر بن الخطاب        | لا شيءَ مما ترى تبقى بشاشتُه                                           |
| عمر بن الخطاب        | يَا أَبَا أُمَيَّةَ! إِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي                       |
| عمر بن عبد العزيز    | أَمَّا بَعْدُ! أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالإِفْتِصَادِ                |
| الفضيلا ٥            | أَخْلَصَهُ وَأَصْوَبَهُ                                                |
| الفضيلا              | إذا رأيتَ مبتدعاً في طريقٍ فخذ في                                      |
| الفضيلا              | من أعانَ صاحبَ بدعةٍ فقد أعانَ على                                     |
| الفضيلا              | من زوَّجَ كريمتَهُ من مبتدع فقد قَطَعَ                                 |
| لقمان٥               | يَا بُنَيَّ! اخْتَرِ الْمُجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ                       |
| مجاهد                | الشَّيْطَانُ يَكُونُ عَلَى قَلْبِ الإِنْسَانِ                          |
| معاذ بن جبل٥٨        | فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي                      |

## فهرس الفوائد

| رقم الصفحة | الفائدة                                                |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ٦          | الداعي لتأليف هذا الكتاب                               |
| V          | صفات إبليس الشيطان                                     |
| Λ-٧        | الآيات الواردة في إبليس                                |
| ٩          | الدليل من كتاب الله أن إبليس من الجن وأنه مخلوق من نار |
| 11         | الجن مكلّف كالإنسان                                    |
| وجوه       | كيف يعذب من نار وهو مخلوق من النار؟ والجواب من ثلاثة   |
| 17"        | إبليس العدو يتشكّل بأشكال مختلفة ودليل ذلك             |
| ١٧         | الجن يتناسلون                                          |
| ١٨         | من صفاته أن يتحرك بسرعة                                |
| 19         | يوسوس من قريب ومن بعيد                                 |
| 19         | يجري مع ابن آدم مجري الدم                              |
| ۲۱         | معرفة أهداف العدو ( إبليس)                             |
| ۲١         | معرفة أساليبه للوصول إلى هدفه ( أربعة أساليب)          |
| ٢٣         | إدخال الإنسان النار أكبر هدف لإبليس                    |
| ٢٣         | ثلاثة طرق لتحقيق هذا الهدف                             |
| ۲۸         | الهدف الثاني إثارة العداوات والبغضاء بين المؤمنين      |
| ٣١         | الهدف الثالث تحزين المؤمنين                            |
| ٣١         | الهدف الرابع الصد عن ذكر الله                          |
| ٣٣         | أكبر حصن من إبليس هو الإخلاص                           |
| ٣٤         | حقيقة الإخلاص                                          |

| •   | ● الحصن الحصين من كيد الشياطين —              |
|-----|-----------------------------------------------|
| ٣٤  | أمثلة على الإخلاص                             |
| ٣٩  | ثمرات الإخلاص دنيوية وأخروية ( سبع ثمرات)     |
|     | كيف نحصل على الإخلاص؟ ثلاث وسائل              |
| ٥١  |                                               |
| ٥٤  | من ثمرات العبودية لله وحده في الآخرة( ثمرتان) |
|     | عواقب من لم يحقق العبودية ( أربعة عواقب)      |
|     | أقسام العبادات أربعة                          |
|     | الاستعاذة حصن مهم من الشيطان                  |
| ٦٤  | صور الاستعاذة في الكتاب والسنة                |
| ٧٠  | الحكمة من الاستعاذة                           |
| ٧٤  | الذكر بالقرآن مقرونٌ بالكثرة                  |
| ٧٥  | ذكر الله من أقصى غايات العبد                  |
| ٧٦  | العبادة شرعت لذكر الله                        |
| ٧٧  | ثمرات الذكر في الدنيا والآخرة                 |
| ۸٧  | الجماعة من أعظم أنواع التحصّن من الشيطان      |
| ٩٧  | مفهوم الجماعة في الإسلام                      |
| 99  | الجهاعة في المسجد حصن حصين                    |
| 1.7 | الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الجماعة      |
| 1.7 | أدلةُ القائلين بسنية صلاة الجماعة والرد عليها |
| ١٠٨ | نصيحة للمتخلف عن صلاة الجماعة                 |
| 114 | اتباع سنة رسول ﷺ حصن حصين                     |
|     | تحذير السلف من المبتدعة ونصيحة للمبتدع        |
|     | منزلة آية الكرسي                              |
| 179 | آية الكرسي: عشرة مسائل في العقيدة             |

### الفهرس

| لموصوع الصفحه                                                                     | .) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| قدمة المؤلف                                                                       | م  |
| حصيناتُ الإنسانِ ضدَّ الشيطانِ الحصنُ الأولُ: معرفةُ صفاتِ الشيطانِ ٧             | ت  |
| أولاً: هذا العدوُّ وهو إبليسُ من الجن: ٩                                          |    |
| ثانياً: ومن صفاتِ هذا العدوِّ: أنهُ يتشكلُ بأشكالٍ مختلفةَ:                       |    |
| ثالثاً: ومن صفاتِ هذا العدوِّ: أنهُ يأكلُ ويشربُ ويتناسلُ:                        |    |
| رابعاً: ومن صفاتِ هذا العدوِّ: سرعتُهُ وقدرتُهُ على الحركةِ والانتقالِ في الفضاء: |    |
| خامساً: ومن صفاتِ هذا العدوِّ: الوسوسةُ من قريبٍ ومن بعيد:                        |    |
| سادساً: ومن صفاتِ هذا العَدوِّ: أنهُ يجري من الإنسان مجرى الدم:                   |    |
| لحصنُ الثاني: معرفةُ أهدافِ هذا العدوِّ (الشيطانِ)                                | 31 |
| الأسلوبُ الأولُ: الإغواءُ.                                                        |    |
| الأسلوبُ الثاني: التزيينُ في الأرض                                                |    |
| الأسلوبُ الثالثُ: الصدُّ عن سبيلِ الله                                            |    |
| الأسلوبُ الرابعُ: الإضلالُ                                                        |    |
| الهدف الأول: وهو هدفُ الشيطانِ الأكبرِ: أن يُدخِلَ بني آدمَ معه في نارِ جهنم      |    |
| أو لاً: الكفرُ والشركُ:                                                           |    |
| ثانياً: يدعوهم إلى الابتداع في الدين                                              |    |

| الحصن الحصين من كيد الشياطين                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثالثاً: يدعوهُم الشيطانُ إلى كبائرِ الذنوبِ التي تُدخلُ صاحبَها النارَ ويُزَيِّنُها لهم             |
| الهدف الثاني: إيقاعُ العداوةِ والبغضاءِ بين المؤمنين.                                               |
| الهدفُ الثالث: تحزينُ المؤمنين                                                                      |
| أولاً: بالنجوى:                                                                                     |
| ثانياً: بالأحلام المزعجة                                                                            |
| الهدفُ الرابعُ: الصدُّ عن ذكرِ اللهِ                                                                |
| لحصن الثالث: الإخلاص ُ لله عز وجل ً                                                                 |
| الإخلاص:                                                                                            |
| مَنِ المخلص؟                                                                                        |
| ثمراتُ الإخلاصِ في الدنيا والآخرة:٣٩                                                                |
| أولاً: قبولُ الأعمالِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ:                                                     |
| ثانياً: النصرُ على الأعداءِ والتمكينُ في الأرض                                                      |
| ثالثاً: تفريخُ الكُرُباتِ واستجابةُ الدعواتِ                                                        |
| رابعاً: يومَ القيامةِ يكونُ المخلصُ في ظلِّ عرشٍ الرحمن يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه                      |
| خامساً: يومَ القيامة ينالُ المخلصُ شفاعةَ النبيِّ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| سادساً: الثمرةُ الكبرى التي يقطفُها المخلصُ بإخلاصه هي: أنه يكونُ في حصنٍ حصينٍ من كيدِ الشياطين.٤٢ |
| سابعاً: الفوز بالجنة                                                                                |
| كيف يتحصلُ الإنسانُ على الإخلاص؟                                                                    |
| أُولاً: أن يعلمَ أنه لا ينفعُ ولا يَضُرُّ ولا يمنعُ ولا يعطي إلا الله                               |
| ثانياً: مصاحبة ومجالسة أهل الإخلاص من المؤمنين المتقين                                              |

| الحصن الحصين من كيد الشياطين ——                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ثالثاً: كثرةُ الاستماعِ لقَصَصِ المخلصينَ في الكتابِ والسنة.             |
| لحصنُ الرابعُ: تحقيقُ العبوديةِ للهِ وحده                                |
| ثمراتُ العبوديةِ للهِ وحدَه:                                             |
| أولاً: ينصرُهم على عدوِّهم ويُمَكِّنُهم في الأرض                         |
| ثانياً: يحفظُهم من كيدِ الشيطان.                                         |
| ثالثاً: يتحصلون على زادِ التقوى الذي ينفعُهم في سفرِهم إلى الدارِ الآخرة |
| رابعاً: يتحصلونَ على محبةِ الله ومحبةِ الناسِ                            |
| أولاً: الأمنُ من الفزعِ الأكبرِ إذا خافَ الناسُ، والفوزُ بالجنة          |
| ثانياً: أن لا يُعذِّبَهم في النار                                        |
| أو لاً: يَستحوذُ عليهم الشيطانُ فيعبدوه من دون الله                      |
| ثانياً: يُصبحون عبيداً لأهوائهم                                          |
| ثالثاً: يُصبحون عبيداً للدرهم والدينار                                   |
| رابعاً: ثُحَبَطُ أعمالهُم ويُحُرَمون المغفرةَ ويدخلونَ النار             |
| الحصنُ الخامسُ: الاستعادةُ باللهِ وحدَه                                  |
| أولاً: الاستعاذةُ باللهِ عز وجل من الشيطانِ على وجهِ العمومِ             |
| ثانياً: الاستعاذةُ باللهِ عند الإحساسِ بنزَغاتِ الشيطانِ ووساوسهِ        |
| ثالثاً: الاستعاذةُ باللهِ عند رؤيةِ الأحلامِ المزعجة.                    |
| رابعاً: الاستعاذةُ بالله عند ثورةِ الغضبِ                                |
| خامساً: الاستعاذةُ بالله عند دخول الخلاء                                 |
| سادساً: الاستعاذةُ باللهِ عند سماعٍ نُباحِ الكلابِ ونهيقِ الحميرِ ليلاً  |
| سابعاً: الاستعاذةُ باللهِ عند قراءةِ القرآنِ في الصلاة وغيرِها           |

| •— | ● الحصن الحصين من كيد الشياطين — —                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠ | ثامناً: الاستعاذةُ باللهِ تعالى من شرِّ الشيطانِ في الصباحِ وفي المساءِ وعند النوم                             |
|    | تاسعاً: الاستعاذةُ باللهِ تعالى عند الفزَع من النوم                                                            |
| ٧٣ | الحصنُ السادسُ: المداومةُ على ذكرِ اللهِ                                                                       |
| ٧٧ | أولاً: يُحفَظُ من كيدِ الشياطين ويكونُ دائماً في حصنٍ حصينٍ                                                    |
|    | ثانياً: الفلاحُ والمغفرةُ والأجرُ العظيم.                                                                      |
| ٧٨ | ثالثاً: يُذكرُ الذاكرُ للهِ تعالى في الملأ الأعلى، ويتحصلُ على معية الله.                                      |
|    | رابعاً: الذاكرُ للهِ تعالى يُصلي اللهُ عليه وملائكتُهُ، وتنزلُ عليه الملائكةُ والسكينةُ ويُخرجُهُ اللهُ من الف |
| ٧٩ | النور                                                                                                          |
| ٧٩ | خامساً: أهلُ الذكر يُباهي اللهُ بهمُ ملائكتَه.                                                                 |
|    | سادساً: أهلُ الذكرِ يقومونَ بأفضلِ الأعمالِ وأجلِّها وأيسرها                                                   |
|    | سابعاً: ذكرُ اللهِ مع البكاءِ في الخلوةَ سببٌ لإظلالِ اللهِ تعالى العبدَ يوم الحرِّ الأكبرِ في ظل عرشه         |
|    | ثامناً: ذكرُ اللهِ غراسُ الجنة                                                                                 |
|    | ١. ذكرُ اللهِ عند النوم (آية الكرسي)                                                                           |
|    | ٢. ذكرُ الله بعد الاستيقاظ من النوم                                                                            |
|    | ٣. ذكرُ اللهِ عندَ الأكلِ.                                                                                     |
|    | ٤. ذكرُ اللهِ عند دخولِ البيتِ.                                                                                |
|    | ٥. ذكرُ اللهِ عندَ الخروج من البيت                                                                             |
| ۸٤ | ٦. ذكرُ اللهِ عند دخولِ الخلاءِ                                                                                |
| ۸٤ | ٧. الأذانُ والإقامةُ يطردان الشيطانُ.                                                                          |
| ۸۷ | الحصنُ السابعُ: لزومُ الجماعةِ                                                                                 |
| ٩٧ | المفهوم الأول: حماعةُ الصلاة                                                                                   |

| •   |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | المفهوم الثاني: الجماعةُ الكبرى.                             |
| 99  | الحصنُ الثامنُ: المحافظةُ على صلاةِ الجماعةِ                 |
|     | الحصنُ التاسعُ: التمسكُ بسنةِ رسولِ اللهِ ﷺ                  |
|     | أو لاًّ: الأدلةُ من كتاب الله.                               |
| 117 | ثانياً: الأدلةُ من السنة:                                    |
|     | ثالثاً: الأدلةُ من أقوالِ الصحابةِ ﴿ عَلَيْكُ والسلفِ الصالح |
| 170 | الحصنُ العاشرُ: آيةُ الكرسي                                  |
|     | أو لاً: ألأدلةُ من كتاب الله                                 |
| 177 | ثانياً: الأدلةُ من السنة                                     |
| 179 | الفهارس العامة                                               |
| 181 | فهرس الآيات                                                  |
| 104 | فهرس الأحاديث                                                |
| 171 | فهرس الآثار                                                  |
| 178 | فهرس الفوائد                                                 |
| 170 | الفهرسا                                                      |

#### - الحصن الحصين من كيد الشياطين -

كتبٌ صدرت للمؤلف: ١ - العقيدةُ أولاً لو كانوا يعلمون ٤ مجلدات ٢- أحسن البيان (طبعة جديدة) مجلد واحد ٣- الدعاء النافع (طبعة جديدة) مجلد واحد ٤ - سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام (طبعة جديدة) مجلد واحد ٥ - الصحابة رضي الله عنهم (طبعة جديدة) مجلد واحد ٦ - تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام(طبعة جديدة) مجلد واحد ٧- حياة السعداء مجلد واحد ٨- الفرقان من قصص القرآن مجلد واحد ٩ - البيان من قصص القرآن مجلد واحد ١٠ - البرهان من قصص القرآن مجلد واحد ١١ - ثمرات السيرة النبوية مجلد واحد ١٢ - البشارات النبوية مجلد واحد ١٣ - المبشرون بالجنة مجلد واحد ١٤ - السبيل في فقه الدعوة مجلدان ١٥ - وسائل الثبات عل الدين مجلد واحد ١٦ - محبة علي بن أبي طالب بين الغلو والجفاء غلاف ١٧ - صيحة نذير (جديد) غلاف ١٨ - الحصن الحصين (جديد) غلاف ١٩ - الشيطان العدو المبين (جديد) مجلد واحد ۲۰ - وبشر الصابرين (جديد) مجلد واحد